

مسجد محمد على بأشا

الجز. الثاني

delight was the sil



الملازم الأول

المجرالرعي أني

من ضباط الاشفال المسكرية

إلى زملائى وإلى الذين عاونونى فى كتابة القياهرة

## نَيْلِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخَالِينِ الْخ

### المقدمة

### بقلم الدكتور زكى محمد حسن

ظهر الجزء الأول من هذا الكتاب في العام الماضي فكنت من أشد الناس إغتباطا به وابتهاجا لظهوره ولا غرو فقد سد" في عالم التأليف العربي فراغا كبيرا إذ كان من العار أن لا يوجد في اللغة العربية كتاب بل كتب حديثة عن عاصمة الديار المصرية وان نظرق أبواب الأجانب نستهديهم ما نحتاج اليه في دراسة تاريخها وآثارها

و يسرنى اليوم أن أقدم الى القراء الجزء الثانى من كتاب القاهرة وانا حريص الحرص كله على أن أفي المؤلف حقه من المدح والثناء ليس فقط لأنه أحسن القيام بما أخذه على عاتقه فأفلتحت محاولته ولم يضع جهده عبثا بل لأنى كنت أخشى أن يقعده عن اتمام هذا الجزء مايحسه و يشعر به هو وغيره من المؤلفين في مصر من قصور في تشجيعهم وتقدير ما يبذلونه من جهود كبيرة ولا سياحين ينهضون بعبء الكتابة في موضوعات لم يسبقهم كثيرون الى البحث فيها ولا تنع دراستها الا بيئات خاصة بينا يقا بلها سواد الناس بشيء من الوجوم والاستخفاف

وليس هذا الجزء من كتاب القاهرة بأقلطلاوة من الجزء الذى سبقه فمنهاج البحث فيهما واحد والعصر الذى يعرض لنا المؤلف صورته هنا ليس أقل أهمية من العصور التى سبقته بل ان فى هـذه الصورة مايبعث على تفكير أكثر لتعمق حقائقها وتعرف ماوراءها

وفى الواقع ان انحلال دولة المهاليك وتفككها بينا كانت الدولة العثمانية تسير بخطى واسعة الى التوطد والنماء جعل مصر فريسة هينة لها وكان استيلاء العثمانيين على وادي النيل وانتزاعهم الخلافة الاسلامية إيذانا بانتهاء مرحلة العصور الوسطى فى مضر وابتداء العصور الحديثة بما فيها من علاقات سياسية متصلة بالامبراطورية العثمانية والعالم الأوربى

وقد وفق المؤلف كل التوفيق فى شرح الحوادث التاريخية التى مرت بمدينة القاهرة مند استولى عليها السلطان سليم حتى أشرق نجم على على باشا الحبير فنجح فى وضع الحجر الاساسى لاستقلال مصر الحديث. وجاء خلفاؤه من بعده فعملوا على مدعيم هذا الاستقلال. وعرض المؤلف فى هذا الجزء صورة بديعة للقاهرة ولتطور فن العارة فيها وما أصابه و بقية الفنون من تعضيد أو غيره على يد الذين استولوا على أزمة الحكم في وادى النيل.

ورب معجب بطريقة المؤلف لم يكن ذلك الإنجاب ليمنعه من مناقشته في أمور قليلة ليكون كتابه أقرب ما كتب عن القاهرة الى الاتقان والكمال ولكن علينا جميعا أن نذكر أن الملازم الأول عبد الرحمن زكى عمل على أن يلائم بين كتابه و بين عقول سواد القراء وأخذ على طائقه أن يلتزم الابجاز وأن يتزك التحليل والدقة والاستقصاء الى المفصل من كتب التاريخ والفنون والآثار

ومهما يكن من شيء فان رجاءه في هذا الكتاب آنما هو تمهيد السبيل ليستطيع غيره أن يصل الى حيث لم يصل

فعسى أن يحرص القراء على الانتفاع بمــا كتب وأن يبعث ذلك فيهم روح النزيد من البحث والانعام في دراسة كتب الفنون والآثار ،

زکی محمد حسن

## عهيد

الجندى أقرب أفراد الشعب الى وطنه وهوأحق الناس بتعريف مواطنيه بيلاده . فلا غرو مطلقا إذا كنا نرى فريقا من العسكريين يشتغلون فى أوقات فراغهم بوصف المدن التى زاروها أو عاشوا فيها والبحث عن الآثار ودرس فنون العارة والكتابة عن تاريخ الفن .

يخيل الى بعضهم أنه ليست هناك ثمة علاقة بين الجندية والآداب والفنون. وفي الواقع أن الفنون الجميلة متصلة إتصالا وثيقا بالحرب. وما هذه إلا دعامة قوية لها. فأنا لم نر فنا من الفنون على وجه البسيطة تقوم له قائمة الا بين أمة مسلحة. ولم نر فنا يقوم بين شعب من الرعاة أو شعب زراعي. تلك الشعوب التي تمت بطبيعتها الى السلام. فإن الفن الكامل لا يقوم إلا مع القوة

ان الجندية أساس الفنون والفضائل العالية وفى مقدمة عوامل الرجولة الكاملة. ونحن إذا قارننا حالة الفنون بعد الحرب الكبرى بحالتها قبلها تبين لنا بسهولة تلك الرابطة الوثيقة بين الحرب والفن

#### 专举力

تناولنا فى الجزء الأول من كتاب القاهرة تاريخها منذ أسسها القائد جوهر وسورها البطل صلاح الدين وحصنها خلفاؤه ونسقها المماليك با ثارهم الجميلة . وفى هذا الجزء نقرأ كيف أصبتحت القاهرة فريسة بين أيدى البكوات والباشوات ومن بعدهم نابليون بونابرت وما أن تخلصت من احتلال الفرنسيين حتى أنقذها على باشا بعبقر يته العجيبة ثم تولى أمرها الخديو اسماعيل باشا فنهض بها دفعة واحدة ونقلها من الشرق الى الغرب لقد أخذت القاهرة الأولى تتوارى عن الأبصار وتغير كل شيء فيها إلا بقية من آثارها العظيمة وحلت محلها القاهرة الجديدة بعاراتها المختلطة وأسواقها النظيفة ومتاحفها

الأنيقة ومعاهدها الجميلة. وتغيرت ملابس ساكنيها وآثاث بيوتها ومجتمعات شعبها. والقاهرة سائرة بقدم سريعة نحو الحضارة الغر بيةمظهرا وروحا.

#### 非条件

ولايتسع المقام لذكر أسماء جميع الا فاضل الذين ساهموا معى فى اخراج الجزء الثانى من كتاب القاهرة. فن الواجب على أن أشكر حضرة الدكتور زكى علا حسن الا مين العلمي بدار الآثار العربية وقد تفضل بكتابة مقدمة السكتاب وغمرني بارشاداته وآرائه عند ما كتبت فصول هذا الجزء كاأذكر له مع الشكر الجزيل مراجعته إياها . ولا يفوتنى التنويه بمجهود الاستاذ محمود أفندى شافى لتهذيب صفحات السكتاب فقد تعب معى كثيرا . وسوف لاأنسى أيضا فضل صديق الا ستاذ كريم افندى ثايت فى هذا السبيل ولست أنسى توجيه خالص شكرى لجميع أصدقائي من موظني دار السكتب المصرية ولاسيا حضرة صاحب العزة علد بك أسعد براده مديرها المفضال ولحضرات أمناء دار الآثار العربية ولجناب مديرها العالم المسيوفييت . وللجنة حفظ الآثار العربية ومديرها العالم الآستاذ محمود بك أحد والاستاذ حسن افندى عبد الوهاب وللجمعية الجغرافية المالم الأستاذ محمود أمين مكتبة المهد العلمي

وأرى حقا على أن أدون آية الشكر لجميع الذين تفضلوا بتعضيدىعند ظهورالجزء الأول وأخص بالثناء أعلام الصحافة فان ماأسدوه الى من العطف والتشجيع والنقد كان له أحسن الوقع فى نفسى . فلهم على فضل لن أنساه

وأسأل الله تعالى أن يديم صاحب الجلالة مليكنا المعظم و يحفظ ولى عهده حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فاروق انه سميع مجيب .

. ( C 1740 - + 1408 )

JUP/Le

# فالمخالساطاوالغوري

كلمة عامة \_ القاهرة كما شهدها ابن إياس \_ منج دابق \_ طومان باى \_ أعمال الغورى \_ السلطان سليم فى القاهرة \_ العثمانيون ينتقمون فى القاهرة \_ العثمانيون السلطان سليم القاهرة \_ آخرة السلطان المصريين \_ تدمير القاهرة \_ السلطان سليم يغادر القاهرة

اتسـعت القـاهرة فى أيام المهاليك الجراكسة بمصر اتساعا كبيرا وتقلّبت بين أطوار العهارة والدمار تبعاً لما أصابها من معارك الدماء و نكبات الوباء ومجاعات الغلاء وحوادث الاعتداء. واستجدت فيها جهات كما تخر بت

جهات فكان يتحول العامر دارسا والدارس عامرا

بحسب أمزجة السلاطين ومماليكهم وأتباعهم ا

وكانت القلعة من الأجزاء التي لقيت عناية كبيرة منذ قيام الدولة الأيوبية فشيدت فيها المباني الفاخرة والقصور الزاهرة وعمر ماحولها فاتصلت بأسدوارها العائر بالمحيجر والرميسلة وكانت مقر السلطنة ومسكنا للهاليك السلطانية وخواص الأمراء ودواوينهم وطبلخاناتهم وشريخاناتهم



باب زويلة

ومطابخهم وكان بها عـدة أبراج لسـجن الأمراء والماليك وجب هائل مظلم كريه الرائحة عمره السلطان قلاونءام ٦٨٦ وأبطلهالناصر محدا بنهءام ٧٢٩ ه

واستجدت فى أيام الجراكسة عمائر نخمة بالقاهرة وبولاًق ومصر القديمة وكثرت القصور والبساتين فى أيام المدينة وأخذ نطاق العارة ينمو ويتسع وتنافس الأمراء فى بناء الدور والمدارس والمساجد والرباطات والاسبلة والمشاهد

وعمرت في أيامهم جهة الحسينية وباب اللوق وحكرت بعض البسانين وزادمظهرها رونقا وتحسينا وأدخلت في أيامهم القباب الجركسية العظيمة والقاعات المصرية فبني السلطان حسن بالقلعة قاعة البيسرية وأتمها سنة ٧٩٠ ه و بلغ ارتفاعها فوق وجه الأرض ٨٨ ذراعا وعمل بها برجا يبيت فيه من العاج والأبنوس المطم تعلوه قبة بعقد مقرنص قطعة واحدة يؤخذ الناظر إليها بحسنها و يدهش لحالها وجعل نوافذه وشرفاته من الذهب الخالص. قبل إنه صرف فيه ثمانية وثلاثون ألف مثقال من الذهب

لقد سبق الكلام عن قاهرة هؤلاء الماليك البحرية والجراكسة في الجزء الأول وسأقصر الكلام في هذا الفصل عن القاهرة في أثناء الفترة القصيرة التي سبقت دخول العثمانيين فها واستيلاءهم على البلاد

#### القاهرة كما شاهدها ابن إياس

فى آخر شهر المحرم ( ٩٧٢ ه -- ١٥١٦ م ) أمر السلطان الغورى بعرض الجنود فجلس بالميدان وعرض قواته التى تألفت إذ ذاك من أربع طباق و بعد أيام أعاد السلطان عرض الأمراء المقدمين وأمراء الطبلخانات والعشرات ثم أكل عرض جميع جنوده وتفقد آلات القتال والمعدات والذخيرة فدخل إلى قاعة البيسرية وشاهد مافيها من « بكاتر وقر قلات وجواشن »

فى تلك الفترة احتفلت القاهرة بالمولد النبوى الشريف فأقام السلطان المحيمة العظيمة التى صنعها الآشرف قايتباى وقد بلغ ثمنها ستة وثلاثين ألف دينار. وكانت على شكل قاعة فيها ثلاثة لواوين فى وسلطها قبة على أربعة أعمدة عالية « لم يعمل كا قبل فى الدنيا لها نظير ». وصنعت من قماش ملون يقيمها ثلثائة رجل من النواتية فنصبها بالحوش ونصب الشربدارية فيه أحواض جلد ممتلئة بالماء المسكر. وبعلس السلطان فى الحيمة وحضرالاً تابكي (قائد الجيش) سودون العجمى والأمراء من المقدمين والقضاة الأربعة والأعيان وقراء المدينة والوعاظ ثم مد السلطان الساط الحافل فأكلوا وشربوا هنيئا. وكان ذلك اليوم أبهج أيام المولد السابقة

وفي أواخر ربيع الأول أمر السلطان الغورى بصرف الأموال للأمراء المقدمين فأرسل للا تا بكي سودون خمسة آلاف دينار وأمراء الطبلخا نات وللجنود القائمين للسفر معد للشام لصد تقدم السلطان سليم ونادى المنادى بأن السفرسيكون في أول ربيع

الثانى. فاضطربت أحوال الجند وقامت القاهرة وندر وجود الخيل والبخال وهجم الماليك على طواحين الغلال ليأخذوا منها الخيول والبغال. فغلقت الطواحين وقل الخبز في الأسواق وكثر الدعاء على السلطان واختنى الصناع واضطربت أحوال القاهرة. وكان بعض الناس قد عاب على السلطان عرضه لجنود مصر في أربعة أيام نفشوا أن يشاع هذا الخبر في بلادالعثمانيين فينسبوهم إلى قلة

خرج السلطان الغورى قاصدا الريدانية للاجتاع بقواته قبل السفر الى الشام . واستمرت قوات الماليك تخرج من القاهرة حتى كملت كلها نخرج السلطان من بالأسطبل الذي عند سلم المدرج بالقلعة وأمامه النفير السلطاني وهو في موكب عظيم أوله الأفيال الثلاثة مزينة بالصناجق ثم ترادفت صفوف الجند يتقدمهم بعض الناس يفسحون الطريق ثم الأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات ثم أرباب الوظائف فالسادات الأشراف فالأمراء المقدمون وصحبتهم أمير أخور والى جانبه الأتابي سودون العجمي و بعدهم السادة القضاة الأربعة يخلفهم أمير المؤمنين المتوكل على الله عجد بن المستمسك بالله يعقوب العباسي و تبعه الحرس السلطاني . ثم أقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه الغورى يمتطى ظهر فرس أشقر عال بسرج ذهب وخلفه الصنجق السلطاني . وسار المهرجان من باب زويلة فشق القاهرة وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت له النساء بالزغاريد من الشرفات ومر من باب النصر حتى وصل الى يخيم الجيش بالريدانية

تحرك الجيش بقيادة السلطان بعد ان وتى على القامرة الا مير ألماس وأوصى بالمحافظة عليها حتى عودته. فطلب الا مير ألماس إلى الا هالى تعمير بعض الحارات والا زقة. فعمروا دربا فى رأس سوق الدريس ودرو با فى الحسينية وآخر على قنطرة الحاجب ومثله عندالمقسى وسدعدة خوخ وأصدر أوامره بأن يعلق على كل دكان قنديل وألا يخرج أحد من ببته بعد العشاء ولا يمشى بسلاح

وعين السلطان الا مير طومان باى الدوادار نائبا عنه فى الحكم بمصر فضبطأ حوالها فى غيبته ولم يقع أى حادث . وكان الا مير يركب كل يوم ومعه الا مراء والجند الذين بمصر فيسير نحو المطرية و بركة الحاج قاذاعاد دخل من باب النصر تحف به الجنود والا هالى

احتفل فى ذلك الحين بوفاء النيل وفتح السد فتوجه الأثمير طومان باى لقتحه فنزل فى سفينة كبيرة وتوجه الىالمقياس وعاين ارتفاع النيل ولما انتهى الاحتفال عاد الى داره فى موكب حافل

ومن أوامر الاَمير أنه منع الناس من السكن بالجسرالذي ببركة الرطلي وبالمسطاحي ومنع السفن من الدخول في البركة فصارت بيوت بركة الرطلي خاوية وخسر أصحاب الاملاك أموالاكثيرة وفي ذلك قال الشيخ بدر المدين الزيتوني :

وأضحت بيوت الجسر خالية فلا لصاحبها سكنى ولا واحد يكرى وقد أصبحت تلك القصور خواليا فياوحشة السكان من كل ذى قصر على بركة الرطلى نوحوا وعددوا لماحل فيها من نكال ومن خسر رعى الله أياما تقضت بطيبها ونحن بمصر فى أمان وفى بشر وكان الدوادار الكبير هو الذى أشار بهذا المنع بالنهى والاحم تلك صورة من صور القاهرة فى أواخر أيام المهاليك الجراكسة اقتبستها مماكتبه

تلك صورة من صور القاهرة فى اواخر ايام المهاليك الجرا نسة اقتبستها نما دتبه المؤرخ المعاصر لحوادث ذلك العصر الاثديب الكانب عمد بن إياس ( ١٥٨ ـ ٩٣٠ هـ المؤرخ المعاصر لحوادث ذلك العصر الاثديب الكانب عمد بن إياس ( ١٥٢٣ ـ ٩٣٠ هـ ١٤٤٨ ـ ١٥٢٣ م ) صاحب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور »

#### مرج دابق

مضت مدة طويلة لم تصل إلى مصر في اثنائها أخبار الجيش المصرى في الشام حتى أشيع أن السلطان الغورى قد هزم . وملخص ماحدث أن السلطان الغورى خرج من حيلان متوجها الى مرج دابق واستقر فيها استعدادا للمركة لكنه بوغت بالقوات العثمانية فقا تلت القوات المصرية قتالا عنيفا وهزمت العثمانيين وأسروا سبعة صناجق و بعض المكاحل وحاول سليم الفرار بعد أن قتل من جنوده أكثر من عشرة آلاف . لكن دارت الدائرة فيا بعد على الجيش المصرى وقتل قائد الجيش « سودون » وملك الا مماء \* سيباى » وخان خير بك نائب حلب الجيوش المصرية فتهازم أمام الترك لا تفاق سابق بينه و بين رؤسائهم فعزل السلطان وحده مع نفر قليل من مما ليكه وحاول أن يشتجع من بقوا حوله من الجند لكن كانت قوات الا عداء قد اشتد هجومها فوقع تحت سنابك الخيل وهرسته أقدامها ولم تظهر جثته بين أشلاء القتلى

زحف السلطان سليم بجنوده الى معسكر السلطان واستقر فى خيامه واستولى على ما فيها من سلاح ومال وتحف . وتحول بعد ذلك عن مرج دا بق قاصدا حلب فاستولى عليها وصعد الى قلعتها فعرض مخازنها ومحتوياتها وقيل إنه كان فيها من المال ماقيمته ألف ألف دينار غير السروج الذهبية والطبول واللجم المرصعة بالفصوص التمينة والسيوف المسقطة بالذهب وازرد والحوذ . . . الخ

#### طومان باى وأيامه في القاهرة

بعد أيام عاد بعض الا مراء الذين كانوا مع السلطان في الشام فاستقبلهم الا مير الدوادار خارج القاهرة واتفقوا على أن يولوه السلطنة فامتنع في أول الا مرتم رضخ أخير الطلمهم

فنى يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان ( ۲۲۳ هـ – ۱۵۱۷ م) اجتمع الآمراء وعلى رأسهم أمير المؤمنين يعقوب والد الخليفة المتوكل على الله وكان فى أسر سليم بالشام فبايعه هذا نيابة عن ولده بعدأن أظهر تفويضا مطلقا من ابنه . فلما تمت البيعة الطومان باى وعمره اذ ذاك ثما نية وثلاثين سنة أحضروا له خلعة السلطنة وتلقب بالملك الاشرف وأقبل للاعمراء أمامه يقبلون الارض ودقت له البشاير بالقلعة وتودى باسمه فى القاهرة كارتفعت له الأصوات بالدعاء وزالت دولة الغورى وغربت شمسها

تنور (ثريا) من نحاس مخرم بأشكال نجمية كثيرة الأضلاع عليه ألقاب الســـاطان الغورى وتاريخ صنعه ( ٩٠٩ هـ ـــ ١٥٠٣)

ه مجموعة دار الا ثار العربية »

استطاع طومان باى أن يلم شعث مما ليكه ليحاول أن يكسر شوكة عدوه العثماني فاشترى ثما نين مدفعا كبير امن جمهور ية البندقية و اكن قيل إن المهاليك لم يحسنوا الاستفادة منها لجهلهم طريقة استعمالها وظل العثمانيون أقوى منهم فى أسلحتهم الحربية بالرغم من استعداد طومان باى وحشده عدد اكبيرا من الرجال .. وفى أوائل شهر ذى الحجة عام ٢٢٨ راجت إشاعة فى

القاهرة مؤداها ان العثمانيين وصلوا إلى الريدانية فخرجت بعض قوات الماليك لصدم ولكن اتضح ان القادمين كانوا قوما من الأعراب تغلب عليم الماليك دون كبيرصعوبة قامت القاهرة على قدم وساق وانتظر الجند أوامر السلطان للتحرك للقتال وجمت كيات كبيرة من المؤونة والذخيرة من عجلات ومكاحل و ينادق وحراب . . اغ وأمر السلطان بعرض قواته وهم بملابسهم العسكرية الكاملة وأسلحتهم وفي طليعتهم الأمراء الذين تعينوا للتجريدة . وفي اليوم الوعود خرجت الجنود الى الريدانية وقد سدوا النضاء واجتمع السواد الأعظم من الناس كما ارتفعت الأصوات بالدعاء للسلطان بالنصر وخرج السلطان من وطاقه الى المسطبة فجلس فيها ونادى قواده وأمرهم بأن يكونواعلى استعداد للسفر الى الصالحية بعد ثلاثة أيام . و بدأ الجند في السير الى الصالحية وهو يشرف على حركاتهم ويراقب سيرهم ويستحثهم حتى مضوا جميعا وعاد هوالى العلمة مطمئنا يشرف على حركاتهم ويراقب سيرهم ويستحثهم حتى مضوا جميعا وعاد هوالى العلمة مطمئنا أمتعتهم وأمواهم من بعض الحوانيت التي في الأسواق ويدخلونها في الأماكن المهجورة وترك كثير من الأهالي أطراف المدينة ودخلوا الى القاهرة وسكنوا بعض احياتها ونقل أعيان المدينة نفائسهم الى المقابر والمدارس والزوايا والى بيوت الفقراء لمكي تسلم ونقل أعيان المدينة نفائسهم الى المقابر والمدارس والزوايا والى بيوت الفقراء لمكي تسلم من نهب الفوغاه

ثم وردت الآنباء بخروج القوات العثمانية من غزة ووصولها « قاطية » داخل الحدود المصرية فقابل الجيش المصرى هذه الاشاعة بتحصين الريدانية تحصينا كاملا واقامة سور لستر المكاحل التي أقيمت ثم حفرت خنادق كبيرة وعرض السلطان قوانه كلها ثم تقدم بها حتى بركة الحاج . وكانت الجنود تمتد من الجبل الأحمر الى حقول المطرية و بعد أيام وصلت أخبار تفيد أن المثمانين احتلوا بلبيس وتحولوا منها الى بركة الحاج فاضطر بت أحوال الجيش وغلق باب الفتوح و باب النصر و باب الشعرية و باب البحر و باب الشعرية و باب البحر و باب الشعرة وغيرها من أبواب القاهرة وغلقت أسواقها وتعطلت الطواحين

ولما ثبت للسلطان وصول مقدمة الجبش العثماني الى بركة الحاج جمع قواته وصار يرتبها في مواقعها بالريدانية وحصن وطاقه بالمكاحل و بالمدافع وكان الخندق الذي أكل حفره يمتد من الجبل الاحمر الى حقول المطرية وجعل خلف المكاحل نحو ألف جمل عليها المؤونة. وبدأ ينتظر وصول العثمانيين مع أنه لو تقدم لمقاتلتهم ببركة الحاج لكان من المحتمل أن ينتصر عليهم. ولكن بعد أيام زحف العثمانيون حتى وصلوا الى الجبل من المحتمل أن ينتصر عليهم. ولكن بعد أيام زحف العثمانيون حتى وصلوا الى الجبل الاحمر فلما سمع طومان باى بتقدم الاعداء قام في الحال بقواته التي تلاقت مع الاعداء

فى أوائل الريدانية . وفى ذلك الميدان حدثت المعركة الفاصلة بين المصريين والعمانين . كان ذلك اليوم الا سود هو التاسع والعشرون من ذى الحجة عام ٩٢٢ الموافق ٣٣ يناير سنة ١٥١٧ وهو اليوم الذى فقدت فيه مصر استقلالها

لم تدم معركة الريدانية أكثر من ساعة ويالها من ساعة أليمة قضى فيها على الجيش المصرى قضاء تاما فأصيب فى صميم كبريائه وفر أكثر رجاله نحو القاهرة

أما السلطان طومان باى فقد صمد فى مكانه وهو يقاتل بنفسه فى نفر قليل من الرماة والماليك السلحدارية. لحكنه لما رأى قلة عدد من أصبحوا حوله خشىأن يقبض عليه و ينكل به فطوى صنجقه السلطانى وولى واختنى وقيل انه قصد طره . فما كانمن إحدى فرق الجيش العبانى إلا أن اتخذت طريق تقدمها من تحت الجبل الاحرحي نزلت على الوطاق السلطانى فنهبته واستولت على جميع معدات الجيش فيه . بيهااستطاعت جاعات عدة من فلول الجيش العبانى دخول القاهرة من نواح شتى وأخذت تنهب ما تقع عليه أيديها . ويما لاشك فيه أن انتصار العبانين كان نكبة على مصر والمصريين . وفى ذلك قال الشيخ بدر الدين الزيتونى :

نبكى على مصر وسكانها قد خربت أركانها العامرة وأصبحت بالذل مقهـورة من بعد ماكانت مى القاهرة

#### أعمال الغورى

أعود الى ذكر ما أنشأه الغورى من العائر فى القاهرة فهما الجامع والمدرسة اللذان انشاهما متقابلين . والمأذنة التى أنشأها فى الجامع الازهر وهى ذاتراسين وأنشأ أيضا الربع والحوانيت التى كانت بالسوق خلف مسجده وأنشأ بضعة ربوع فى خان الخليلى كا شيد فى باب القنطرة ربعين ودكاكين وأنشأ بيتا لولده فى البندقا نيين وغالى فى زخرفته وأنشأ هناك أيضا ربا ووكالة . وأمر بانشاء الميدان الذى تحت القلعة ونقل اليه الاشجار من الشام وأجرى اليه الماء من السواقى وأنشأ به المناظر والمقعد والمبيت وأنشأ جامعا خلف الميدان المذكور وجدد معظم عمارة القلعة منها الدهيشة وقاعة البيسرية وقاعة الاعبدة وأنشأ المقعد وأنشأ به المناظر والمقعد والمبيت بالقلعة فلف الميدان المارة المقبح الذى بالقلعة وأنشأ سوقاللرقيق بالقرب من خان الخليلى . وجدد عمارة ميدان المهارة الذى كان بالقرب من قناطر السباع بناه بالجر بعد ما كان بالطوب اللبن . وجدد عمارة المقياس وأنشأ به من قناطر السباع بناه بالجر بعد ما كان بالطوب اللبن . وجدد عمارة المقياس وأنشأ به من قناطر السباع بناه بالجر بعد ما كان بالطوب اللبن . وجدد عمارة المقياس وأنشأ به



جامع خوربك ( ۱۰۰۷ هـ - ۲۰۵۱م )

قصرا ومقعدا مطلا على البحر وجدد عمارة الجامع الذي هناك. وجدد عمارة قنطرة بنى وايل والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب وقنطرة التخروبي وعلاها حتى صارت السفن تمر من تحتها وجدد أيضا عمارة قناطر السباع وأنشأ بمدينة الطينة على ساحل البحر الأبيض قلعة لطيفة بها أبراج كما أصلح طريق العقبة

وقد قام السلطان الغورى بانشاء وتجديد كثير من الآثار الاسلامية فى مصرو بلاد العرب والشام وأعد لنفسه ضريحا والكنه لسوء حظه لم يدفن فى مقبرته التى بناها لنفسه والتى تعرف الآن بالخزانة الزكية نسبة الى شيخ العرو بة المرحوم أحمد زكى باشا

#### السلطان سليم في القاهرة

في اليوم التالى دخل و زراء السلطان سليم القاهرة يصحبهم أمير المؤمنين محمد المتوكل على الله وملك الأمراء خير بك الذي خان سيده السلطان الغوري وانضم الى العمانيين . دخلوا من باب النصر واخترقوا القاهرة وأمامهم المشاعلية تنادى بالأمان . وبالرغم من ذلك فان الجنود العمانيين كانوا ينهبون بيوت الناس الأغنياء والفقراء واستمر النهب ثلاثة أيام وفي يوم الجمعة خطب باسم السلطان سليم شاه على منا برمساجد مصر والقاهرة بدأ رجال السلطة الجديدة يقبضون على رجال العهد الماضي و يقتلونهم و يشهرون بهم ومنهم والى القاهرة الأمير كرتباي الأشرفي فحزوا رأسه وعلقوها في وطاقهم وولوا مكانه « يحيي من نكار » . ثم نقل السلطان سليم وطاقه من الريدانية و نصبه في بولاق بالقرب من الجزيرة الوسطى وقيل ان مفانيح القلمة أحضرت اليه فلم يسر اليها و فضل أن يقيم على شاطيء النيل

وفى يوم الاثنين ثالث المحرم دخل السلطان سايم الى القاهرة من باب النصر واخترق المدينة فى موكب حافل وأمامه الجنود المشاة والخيالة حتى وصل باب زويلة ثم عرَّج من تحت الربع وتوجه من هناك الى بولاق حيث أقيم وطاقه

وفى يوم الأربعاء بوغت سليم بهجوم طومان باى عليه فقتل كثيرا من العثمانيين وأحرق معظم الخيام واستولى المصريون على رأس الجزيرة الوسطى الى قنطرة باب البحر والى قنطرة قديدار واستمرت الحرب بين الفريقين من الفجر الى ما بعد المغرب. ثم اشتد القتال ونادى طومان باى فى جهة الناصرية وقناطر السباع بأن كل من يقبض

على عثمانى يأخذ ماعليه و يقطع رأسه و يحضرها بين يدى السلطان. وقد نجح المصريون فى طرد العثمانيين من بولاق وجزيرة الفيل وامتلكوها كما طردوهم أيضا من الجزيرة الوسطى الناصرية. ودمر وا عقدة قنطرة قديدار خوفا من هجوم العثمانيين واستيلائهم عليها. وبزل السلطان طومان باى فى جامع شيخو بالصليبة وصارير كب بنفسه و يتجول فى نفر قليل من جنده من الصليبة الى قناطر السباع , ثم أمر بحفر خندق فى رأس الصليبة وآخر عند قناطر السباع وآخر عند رأس الرملة وآخر بالقرب من جامع ابن طولون. وأمر السلطان طومان باى بحرق خان الخليلي وقيل ان بعض الأمراء منعه من ذلك

اذن فالقاهرة في ذلك الأسبوع كانت ميدانا لمسكرين ... هناك في الشمال المعسكر العثماني . . . وهناك في جنوب القاهرة المعسكرالمصرى يحتله جنود طومان باي ومما ليكه . ويلذ للقارىء أن يلم ببعض الحركات العسكرية التي اتبعها المصريون للاستيلاء على القاهرة بعد أن احتل العثمانيون جزءا منها . فقد قمَّم طومان باي جنوده الى أربع فرق : الفرقة الأولى احتلت منطقة قناطر السباع والفرقة الثانية احتلت جهة الرملة والثالثة جهة جامع ابن طولون والرابعة جهة باب زويلة . و بينما كان هذا الاستعداد تاما كنت ترى بعض بما ليك السلطان يختفون في الإسطبلات خوفا من القتال و بطش جنود ابن عثمان . وقيل ان فرقة عثمانية عبرت النيل بالقرب من مصر القديمة واتجهت الى القرافة الكبيرة واستولى رجالها على المنطقة الممتدة بين باب القرافة الى مشهد السيدة نهيسة فاقتحموا ضربحهاوامتهنوه وسرقوا قناديله الفضية وبسطه النفيسة وقتلوا كثيرا عن الناس الذين احتموا بالضريح . و بينما استمر القتال في تلك الجهة اذا ببعض الجنود العبَّانيين الفارين أمام المصريين قدصعدوا الى مأذنتي الجامع المؤيدي وصاروا يوجهون رصاص بنادقهم نحو المارة ويمنعونهم من الدخول الى باب زويلة واستمروا على هــذه الحال حتى صعد فريق من المصريين وقتلوهم في قمة المأذنة شر قتلة . وكان المرء أينها قادته قدماه يرى جثث القتلي من الفريقين ملقاة مشوهة في الطرق بين بولاق وقناطر السباع والرملة والقلمة . وفي تلك الفترة القصيرة خطب باسم طومانباي على منابر القاهرة لكن لم يدم الأمر طويلا في جانب المصريين . فني يوم السبت الثامن من المحرم ﴿ ٩٢٣ ﻫ ﴾ فترت همة الجندوتكاسل معظم الأمراء ولم يبق بجانب طومان باي الاتفر قليل من عبيده ومما ليكه المخلصين منهم « شاد بك » الأعور . فلما لاح له أن نجمه قد أَفَلُ وَ بِدِتَ الْهُزِيمَةُ أَمَامُ عَيِنُهُ فَرَقَاصِدًا بِرَكَةَ الْحِبْشُمُ تُوجِهُ الْيُ الْمُنسَا

#### العثمانيون ينتقمون في القاهرة

لما انهزم السلطان هجمت جنود العثمانيين على حى الصليبة وأضرهوا النار فى جامع شيخو فاحترق سقف الأيوان الكبير والقبة وأحرقوا البيوت التى حول الجامع وقبضوا على الشرفى بن العداس خطيب الجامع وأحضروه بين بدى السلطان سليم فهم بضرب عنقه فلما بلغ الخليفة ذلك ركب قاصدا السلطان وشفع فى ابن العداس وأنقذه من القتل . و بدأ الجنود انتقامهم من الأهالى بحالة فظيعة فكانت الجثث ملقاة فى كل مكان و بلغ عدد قتلى تلك المعارك فوق العشرة الآلاف فى مدة لا تتجاوز أربعة أيام وصار العثمانيون يهجمون على بيوت الماليك الجراكسة و يضر بون اعناق من عثروا عليه منهم . وتحول المجوم إلى المساجد فقصدوا الأزهر والحاكم وابن طولون وغيرها من المدارس والأضرحة وقتلوا من وجدوه فيها من الماليك . وقيل إنهم قبضوا على ثما ثماثة منهم ضر بوا رقابهم كلهم بين يدى سلطانهم . ولما انتهى انتقام العثمانيين عادالسلطان سليم مراتبهم ويتوجه الى مدرسة السلطان النورى فظهر الأثمير أركاس أمير السلاح والأثمير أنصباى أمير أخور كبير والاثمير تهر الحسنى رأس نوبة النوب وغيرهم من الأمراء أنصباى أمير أخور كبير والاثمير تهر الحسنى رأس نوبة النوب وغيرهم من الأمراء الطبليخانات والعشرات . فلما اجتمعوا قابلوا السلطان سليم فى وطاته فو تخهم ثم أمرهم بالإقامة فى القلمة

وفى يوم الخميس عشرين من المحرم نادى السلطان سليم فى الصليبة وقناطر السباع بأن يخلى أصحاب الأملاك فى الصليبة وجامع ابن طولون بيوتهم لأنه سيقصد القلمة للا قامة فيها فأطاع الأهالى ذلك الأمر وخرجوا من بيوتهم فاحتلها العثمانيون فى الحال وأصبحت مناطق الصليبة الى جامع قوصون الى قناطر السباع ابتداء من باب زويلة يشغلها العثمانيون . و بعد أيام صعد السلطان سليم الى القلمة فى موكب عظيم وحوله جنده وكان ذلك أول صموده اليها واحتجب عن الناس ولم يظهر لأحد ولم يجلس على التكة بالحوش السلطاني كما جرت العادة من قبل . وأهملت فى أيامه القلمة اهمالاشائنا . فقد ر بطت الخيول فى الحوش الى باب القلة الى الايوان الكبير وجامع الناصروخر بت فقد ر بطت الخيول فى الحوش السلطان بفك رخامها ليشحنه الى الاستانة يعدوضعه أكثر الأماكن التى فيها . وأمر السلطان بفك رخامها ليشحنه الى الاستانة يعدوضعه فى صناديق من الخشب ومن أهم ما فكه رخام قاعة البيسرية الذى كان السلطان الغورى

**(Y)** 

قد اغتصبه بدوره من أولاد ناظر الخاص حيث كان يزين قاعتهم المسهاة بنصف الدنيا فسلط الله تعالى بعد موته من اغتصبه من البيسرية . ولم يقصر السلطان همه على نقل الرخام والتحف والآثار الى بلاده بل رحل طوائف من البنائين والمهندسين والنجارين والججارين والمرخمين والمبلطين من المسلمين والمسيحيين الى الأستانة ليعملوا فى المدرسة التى أراد بناءها فى الأستانة على طراز مدرسة السلطان الغورى

#### آخر سلطان مصرى

وفى شهر صفر ( ٣٧٥ ه ) أشيع زحف طومان باى على العمانيين فى الجيزة فوقعت بعض اضطرابات فى القاهرة ثم دارت مفاوضات بين السلطا نين سرعان ما انتهت بالفشل لتناقض وجهتى النظر ، ثم أشيع أن جنود طومان باى وصلت الى ترسه بالقرب من الجيزة فاجتاز السلطان سليم النيل بالقرب من الجيزة لما بلغه وصول طومان باى الى «المناوات »وتلاقى الفريقان عند وردان فدارت معركة شديدة بينهما انتصرفيها المصريون على العمانيين ولكن تكاثر العمانيون بعد ذلك وتغلبوا عليهم فهرب طومان باى الى والعربان ووضعها فى سفينة الى بولاق ثم حملها النوتيون على أكتافهم ومروابها وأمامهم والعربان ووضعها فى سفينة الى بولاق ثم حملها النوتيون على أكتافهم ومروابها وأمامهم الطبول والزمور و زينت المدينة بأكلها لهذا النصر المشهود

وقد أقام فى الجيزة أياما زار فى أثنائها الاهرام التى دهش من بنائها الخالد ووقف أمامها تلك الوقفة التاريخية التى وقفها من بعده بثلاثة قرون نا بليون بونابرت على رأس حملته الفرنسية على مصر

أنما طومان باى فانه بعدهز يمته توجه الى « تروجه » فى مديرية الغربية قاصد اصديقه حسن بن مرعى وابن أخيه فى ضيعة تسمى « البوطة » بالبحيرة وأقام ضيفا عندهما واستوثق من وفاتهما بأن أحضر مصحفا شريفا حلفهما عليه ألا يخوناه وأن لا يغدرا به . فلما استقر عندها أحاط به الاعراب من كل جانب ووصل للسلطان سليم خبريفيد وجود طومان باى فى ذلك المكان فأرسل اليه جماعة من جنده قبضوا عليه وهو متخف فى زى الأعراب وكبلوه بالحديد وتوجهوا به الى السلطان سليم فها كاديراه حتى وقف وعا تبه وأمر بوضعه فى الحفظ فى الوطاق العثمانى با نبا بة وهو مكبل فى الحديد سبعة عشريوما الى اليوم الثانى والعشرين من ربيع الأول (٩٢٣ه ه) فى ذلك اليوم عبروا به النهر من

امبابة الى بولاق فالمقس وأمامه نحو أربعائة عنمانى فشقوا القاهرة حتى وصلوا الى باب زويلة وهو لا يدرى من أمره شيئا. فلما أتى تحت الباب أنزلوه من على فرسه وأرخوا له الحبال ووقف حوله الجنود العنمانيون شاهرى سيوفهم استعدادا لتنفيذ أمر السلطان سلم بشنقه. فلما تحقق من مصيره قال للناس الذين التفوا حوله:

" « اقرأوا لى الفاتحة ثلاث مرات » . وكان هو أول من بسط يدهوقرأ السورة ثلاثا وقرأها الناس معه ثم قال للجلاد :

« اعمل شغلك »

فقام الجلاد بمهمته ووضع الحبل حول عنقه وفى لمحة قصيرة كان جثة هامدة . فصر خ الناس من الرعب وكثر الحزن عليه . فقد كارت سلطانا شابا فى نحو الرابعة والا ربعين من عمره شجاعا ثبت أمام أعداء بلاده

وقد بقيت جثته ثلاثة أيام معلقة على باب زويلة حتى فاحت ربحتها فأنزلوها ووضعوها في تابوت وتوجهوا بها الى مدرسة عمه السلطان الغورى حيث غسل وكفن وصلى عليه . ثم دفن في الحوش الذي خلف المدرسة ومضت أخباره وعنه قال المؤرخ الكاتب ابن إياس :

له في على سلطان مصركيف قد ولى وزال كائنه لن يذكرا شنقوه ظلما فوق باب زويلة ولقد أذاقوه الوبال الأكبرا يارب فاعفوا عن عظايم جرمه واجعل بجنات النعيم له قرا

ولما تخلص السلطان سليم من منافسه غادر وطاقه بأميابة وتوجة الى القاهرة وشقها من باب الخرق ودخل من باب زو يلة وتوجه الى الجامع الآزهر فز ينت له المدينة وصلى فيه صلاة الجمعة وتصدق بمبلغ من المال ثم عاد ثانية الى بولاق من الطريق الذى أتى منها وفي شهر ربيع الآخر اجتاز النيل ونزل بالمقياس بالروضة . وكانت في ذلك اليوم رياح عاصفة كادت تغرق سفينته . و بعد أيام نقل معسكره الى الروضة ومصر القديمة وأمر بطرد سكانهما واحتل العثمانيون منازل الأهالى . وكان يتردد عليه و زراؤه يوميا يطالهونه بالأمور التى يفعلونها و يأخذون عنه أوامره وكان ينتقل كثيرا بين القلعة ومقياس الروضة

فى الشهر التالى عرض السلطان سليم جيشه بالجيزة وعين منه جماعة للسفر معه الى الاسكندرية حيث قضى فيها خمسة عشر يوماً ثم عاد ثانية الى القاهرة وقصد المقياس بالروضة

#### تدمير القاهرة

وياليت الأمر اقتصر على ما اتلقته معارك الجند في أحياء القاهرة أو ما أمر السلطان بفكه من رخام القلعة ونقله مع تحفها وآثارها الى عاصمة ملكه بل كان والى القاهرة « يحيى بن نكار » يأخذ معه جماعة من المرخمين بهجمون على بيوت الناس الهادئين واينزعون منها الرخام المنوع الألوان فخر بوا بذلك عدة بيوت كاملة فى بولاق وعلى بركة الرطلى كان يمتلكها تجار وأغنياء وأمراء وقواد . و بينها كان هؤلاء يجدون فى أعمال التخريب كان الوزراء العثمانيون ينهبون الكتب النفيسة من المدرسة المحمودية والمؤيدية والصرغتمشية وغيرها من المدارس التي اشتملت على المكاتب الثمينة . فكان التدمير مزدوجا تدميرا فى الأدب . وقاست بسبب ذلك أبنية كثيرة كا فقدت حلقة من حلقات الآدب المصرى

ولم يقصر العثمانيون همتهم على نقل الآثار المصرية الى بلادهم بل كانت القاهرة كما يُحدّثنا ابن إياس تهييج وتموج وصار رجال الحفظ يلقون القبض على كل من يخترق أبواب المدينة سواء أكان رئيسا أو وضيعا و يضعونهم فى الحبال و يأخذونهم إلى القلعة لسحب المدافع النحاسية الضخمة التي كانت مركبة فى أسوارها ثم ينزلونها فى السفن لنقلها الى استا نبول . وكانوا قبل ذلك قد نقلوا العامودين الرخاميين المعروفين فى الأيوان الكبير بالقلعة وقد أعجب السلطان سليم بمنطقة المقياس فبى عليها قصراً من الحشب بالقرب من القصر الذي كان أنشأه هناك السلطان الغورى وقد انتهى من بنائه بسرعة عجيبة

وفى شهر رجب عام ٩٢٣ ه احتفل بفتح السد وجرى ماءالنيل فى الخليج الحاكمى والناصرى وقد حضر الاحتفال يونس باشا نائب السلطان وكان احتفالا هادئا . ولما امتلأت بركة الرطلى بالمياه قصدتها جماهير العثمانيين وأجبروا أصحاب البيوت المطلة عليها على مفادرتها وأخذوا أبوابها وشرفاتها ودرابزيناتها وأضرموا فيها النار

وكانت الجزيرة الوسطى قد خربت عن آخرها نتيجة للمارك التى دارت حولها أو فيها ولم يبق منهاسوى بعض الجدران. ونقل أصحاب الأملاك سقوف يبوتهم وأبوابهم ونوافذهم الى حيث أودعوها فى أماكن مستورة. وفى بركة الآز بكية خط العثمانيون معسكرهم ومنعوا تسرب المياه إليها وخربوا كثيرا من يبوتها وسرقوا مافيها من أخشاب وكذلك عملوا فى منازل حى بولاق

وللقاضي أبوالفتح السراجى أحدنواب الحنفية وكان مجلسه بخطجامع ابن طولون مرثية تضمنت أكثر حوادث التاريخ بمصر أقتبس منها الآبيات الآتية :

نوحوا على مصر الأمر قد جرى من حادث عمت مصيبته الورى زالت عساكرها من الأتراك في غمض العيون كانها سنة الكرى لمني على شيخو وجامعه الذي قد كان للصلوات مجتمع الورى درست معالمه بحرق صار من بعد التزخرف والرياضة أغبرا لمنى على سوق الصليبة كيف قد أخلت حوانيت به بما جرى لَمْنِي عَلَى فَـكُ الرخام ونقله من كل بيت كان زاه أزهرا زالت محاسن مصر من أشياء قد كانت بها نزهو على كل القرى لهني على الأمراء كيف تشتتوا وخلت منازلهم وعادت مقفرا

#### السلطان يغادر القاهرة

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من شعبان ( ٩٢٣ هـ ) خرج السلطان سليم من بيت ابن السلطان قايتباي الذي كان خلف حمام الفارقاني واخترق الصليبة وصعد الى الرملة وخرج من القلعة بموكب عظيم يسبقه ملك الأمراء خير بك نائب حلب وجان بردى الغزالى نااب الشام وأمام الحرس السلطاني فرقة موسيقية . وكان السلطان يمتطى ظهر بغلة صفراء عالية قيل إنها من بغال السلطان الغورى . وكان معه في الموكب يونس باشا والدفتردار و بقية الوزراء والأمراء وأعيان البلاد . وصل الموكب الى الصوة فمقبرة الأشرف قايتباي حيث وقف السلطان لقراءة سورة الفائحة واستمرفى سيرهحتي وصل الى وطاق بركة الحاج . ولاندرى لماذا لم يخترق الموكب السلطاني قلب القاهرة وفضل السلطان السير في خارجها وعلى حين فحأة

بعد ذلك سار الموكب الى الخانقاه فنزل الاستراحة وقيل إن السلطان سليم خرج من مصر وصحبته ألف جمل محملة ذهبا وفضة وتحفا وسلاحا وأوانى من الخزف والصيني والنحاس والخيول والبغال والجمال . . . الخ

أقام السلطان سلم في مصر ثما نية أشهر الا أياما قلائل قضي أكثرها بالمقياس ولم يجلس على سرر الملك بالقلعة

وغادر السلطان سليم عاصمة الديار المصرية دون أن ينزك فيها أثرا قائما يكون ذكارا لفتحه بلاد الفراعنة أوكفارةعما تركته جيوشه فيها من آثار الحراب والدمار وماسلبها إياه من تحف وصناع وفنانين كان لهم بعد ذلك فضل كبير فى خلق صناعات عديدة ازدهرت في الأمبراطورية العمانية

# عرة البهوال والبكوال

نبكى على مصر وسكانها قد خربت أركانها العامرة وأصبحت بالذل مقهورة بعد ما كانت هى القاهرة « بدر الدين الزيتونى »

الأتراك في مصر \_ خير بك \_ صور للقاهرة العثمانية \_ القاهرة كما وصفها بعض الرجالة الآجانب \_ القاهرة في أثناء القرن السادس عشر \_ القاهرة في أوائل القرن السابع عشر \_ قاهرة الرحالة و دى تيفنو » \_ قلعة القاهرة \_ فانسلب والقنصل دى ماييه \_ قصة واعظ \_ القاهرة بين الأميرين شركس و ذى الفقار \_ مشيخة عثمان بك \_ القاهرة

بين الأميرين ابراهيم ورضوان \_ أسرة الشرايب \_ الحياة العقلية \_ الرحالتان بوكوك ونوردن \_ قاهرة على بك الكبير \_ أبو الذهب في القاهرة \_ قاهرة عبد الرحمن كتخدا \_ سونيني وسافارى \_ القاهرة بين البكوات اسماعيل ومراد وابراهيم \_ القاهرة بين الأميرين إبراهيم ومراد \_ ثقافة القاهرة في العصر التركى \_ هل تطورت القاهرة خلال الحكم التركى \_ هل تطورت القاهرة خلال الحكم التركى \_ مهرجانات القلعة \_ الحاتمة

#### الأتراك في مصر

لعل تاريخ مصر الاسلامي لايشمل فترة أكثر غموضا من العصر الذي كانت فيه البلاد ولاية عثمانية بحتة يحكمها ولاة يرسلهم السلطان العثماني من قبله أو بعبارة أخرى العصر الذي يبدأ باستيلاء السلطان سليم على مصر عام ١٥١٧ وينتهي بقيام الدولة المصرية ألحديثة على يد منشئها المغفور له محمد على باشا سنة ١٨٠٥

فالمصادر التاريخية عن هذا العصر ليست وافرة و إن يكن بعض الأدباء المصريين وكتاب الافرنج قد دونوا حوادثه فان المؤرخ لايسعه إلا ملاحظة ما فى كتابانهم من نقص وغموض و إبهام

ومهما يكن من شيء فقد كتب المؤرخ المصرى محمد بن احمد بن إياس « تاريخه المشهور » فوصف فيه حوادث السنين الأولى للفتح العنانى حتى سنة ١٥٢٢ . وألف ابن أبى الفضائل كتابه « تاريخ سلاطين الماليك » وقد ترجم الى اللغة الفرنسية . كأ أن كتاب « عجائب الآثار » للجبرتى مصدر أساسى لتاريخ مصر قبيل الفتح الفرنسى وفي خلاله . ومن المحتمل ان تكون في اللغة التركية كتب صنفها مؤرخو العنانيين لذلك العصر باللغة التركية عن ولاتهم الذين أوفدهم الخليفة ليحكموا مصر بالسوط

وقد زار مصر كثير من الأجانب في عهدالا تراك ووصفوا أحوالها وآثارها وعادات سكانها في مؤلفاتهم . وفي مقدمة هؤلاء ألد كتور القس « ريشارد بوكوك » الذي زار مصر عام ١٧٣٧ م وكتب مؤلفه الضخم « وصف الشرق و بلاد أخرى » وفي نفس ذلك الوقت زار مصر « فردر يك نوردون » الضابط بالبحرية الدنماركية وكتب عنها كتابا ليست له قيمة من الناحية التاريخية . كذلك كتب المسيو « دى ماييه » قنصل فرنسا في مصر في عام ١٦٩٧ كتابا نفيسا عن أحوال مصر في أواخرالقرن السابع عشر وأول القرن الثامن عشر الميلادي\*

استولى السلطان سلم على مصر وشرع فى تأييد سلطته على البلاد فجعل عليها حاكما يلقب بالباشا وخشى أن يحرج الباشا على الأستانة و يستقل بمصر فاهتدى الى طريقة تضمن له بقاء البلاد تحت سيطرته . فجعل فى مصر ثلاث إدارات كل منها تراقب أعمال الاخيرين فلا بحشى من اتحادها وتمردها . فالقوة الأولى « الباشا » أهم واجباته إبلاغ الاوامر السلطانية لرجال الحكومة وللشعب ومراقبة تنفيذها وليس له أن يغادر القلعة بأى حال من الاحوال والقوة الثانية « الوجاقات الستة » وواجباتها حفظ النظام فى القطر المصرى والدفاع عنه وجباية الحراج وقدوزع هذه الوجاقات فى القاهرة وفى المراكز الرئيسية من القطر وكان عددها ستة آلاف خيال وستة آلاف من المشاة وكان تنظيم تلك الوجاقات كما يأتى :

١ \_ وجاق المتفرقة وهو مؤلف من نخبة الحرس السلطاني

۲ - ۱ الجاویشیة ۱ من صف ضباط جیش السلطان سلیم وعهد الیهم
 بجبایة الخراج

٣ \_ وجاق الهجانة

انظر المراجع بآخر الكتاب

٤ ـ وجاق التوفكجية

٥ - د د الأنكشارية وهو أهمها

٣ ـ « د العزب

وكان كل وجاق تحت قيادة « أغا » ينوب عنه في الاستانة ضابط برتبة « سكبان باشي » وهي رتبة تعادل القائمقام اليوم

أما القوة الثالثة فهى الماليك وهم بقايا الماليك البحرية والجراكسة وواجبهم حفظ الموازنة بين الباشا والوجاقات لأنهم أعداء لكلا الفريقين ينتصرون للفريق الأضعف ليمنعوا القوى من الاستبداد . وكانت سناجق القطر المصرى وعددها اثناعشر يحكمها البكوات المنتخبون من أمراء الماليك

ولقد ظل هؤلاء الا مراء أصحاب القوة الفعلية فى البلاد وان كان السلطان هوالذى « يعين الباشا » فقد كان ميسورا لهم الاتفاق على عزله بما يدبر ونه ضده من المؤامرات وبغير ذلك من الوسائل. ومهما يكن من شىء فقد كان الباشا يصل الى مصر تحف به حاشية مؤلفة من اثنى عشر شخصا فيبعثر أكياس الذهب يمنة و يسرة فى الا عياد والحف لات ولكن ذلك لم يمنع ثورات الجند بما أدى الى زيادة نفوذ الماليك حتى أصبحوا لا ينقصهم الالقب السلطنة الذى استبداوه بلقب « شيخ البلد »

كان كلما تقلص نفوذ الباب العالى قل نفوذ ولانه فى مصر فيزيد نفوذ البكوات المهاليك الذين شيدوا القصور العظيمة على حافة بركة الأزبكية أو بركة الفيل وفى الصليبة وقى حى سوق السلاح . وسكن بالقرب منهم أتباعهم المسلحون الذين كانوا بهجمون على أحياء منافسيهم بأشارة من مولاهم فيسرقونها وينهبونها ويقتتلون فى الشوارع و يتقاذ فون الرصاص من النوافذ والمشربيات . وزاد الطين بلة ذلك العنصر المشاكس الذي تألف ألرصاص من النوافذ والمشربيات . وزاد الطين بلة ذلك العنصر المشاكس الذي تألف من أفواد الأورطتين التركيتين أورطة العزب وأورطة الأنكشارية ومقرها تكنات القلعة . وكان قائد الأورطتين من أقوى الأمراء أعوانا ونفوذا فى القطر ولم تختلف أخلاقهما كثيرا عن أخلاق المهاليك الأول

إذا كانت مصر فى عصر العثمانيين لانزال يحكمها الماليك ولاسيما أن ولاتها الباشوات كانوا دائما يستبدلون بأوامر الباب العالى . وكانوا يخافون نفوذ زعماء رجال حاميتهم ويخشون بأس بكوات الماليك الاقوياء الذين كانوا يضمون صفوف بعضهم إلى بعض

و يكونون شبه ائتلاف فيابينهم كالقاسمية والفقارية وكانوا ينتهزون الفرص أحيانا للتعارك في الطرقات أو محاصرة جنود أورطة العزب

وقد تنبه رجالهم إلى امكان الاستيلاء على القلعة إذا احتلوا التل الحلني الذي يشرف عليها .وكثيرا ما نقراً في تاريخ الجبرق أخبار الجنود الذين احتموا في مساجد ابن طولون وألماس والمحمودية . . . الخ وأطلقوا كرات المدافع من الما ذن المجاورة . وقد وصل العسف والاستبداد إلى حد لا يمكن وضفه فقد كانت الطرقات تحلوا أياما من المارة . . والبيوت يهجم عليها لتنهب . ولم يكن يجسرا نسان على الذهاب إلى بولاق ومصر القديمة . فاذا مضت تلك الفترة المخيفة أعقبتها فترة أخرى سادتها السكينة وشملها الهدوء للماذا ? لأن أميرا قويا تغلب على منافسيه فتخلص منهم واستطاع أن يعيد إلى البلاد طمأ نينتها . ومن الصعب جدا ان نعثر على أميراء هذه الطبقة لكي نقارنه بأحد أمراء المالك السابقين الذين جلسوا على عرش دولة قوية . . عرش مصر القوية المستقلة المغنية المتحضرة . كانت الفرص أمامهم قليلة فلم يقوموا بالحروب المجيدة في الشام أو الغنية المتحضرة . كانت الفرص أمامهم قليلة فلم يقوموا بالحروب المجيدة في السلطنة ينظر اليها كائنها وحدات من جيش الامبراطورية العثمانية ولم تكن لهم أو لجنودهم ينظر اليها كائنها وحدات من جيش الامبراطورية التي تقصد اليوم باريز للخدمة في معتقلة فكانوا كالفرق المراكشية أو الجزائرية التي تقصد اليوم باريز للخدمة في حاميتها كوحدة من وحدات المجيش الفرنسي

#### خير بك

كان أول الولاة الذين ولا هم السلطان سليم على مصر «خير بك» وكان من كبار رجال قنصوه الغورى انضم إلى الاتراك في الشام وكان يشغل منصب نائب حلب. وعده السلطان سليم بأن يوليه ولاية مصر جزاء له على معاونته في فتح مصر وقد بر السلطان وعده .

فنى يوم الأحد سادس وعشرين شهر شعبان صدد الخائن خير بك إلى قلعة الجبل بموكب عظيم وأمامه بعض رجال العثمانيين فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة . ورغب تصليحها ليعيد البها شيئا من مجدها القديم فأرسل فى طلب البنائين والنجارين والمبلطين ليرجموا ماأ فسده العثمانيون فيها . ثم أسند خير بك ولاية القاهرة لرجل تركى كان مملوكا له اسمه كشبغاكما أسند عدة وظائف لبعض رجاله المخلصين أمايونس باشا الذى

كان السلطان سليم عينه نائبا عنه فى مصر وكان أعظم وزرائه فقد قتله وليس السبب معروفا

وفى يوم من الا يام أشيع عقد قران هخير بك على « خوند مصر » زوجة الظاهر قنصوه . وقد تحققت تلك الاشاعة لما طلعت إلى القلعة قبل شروق الشمس وفى صحبتها جماعة من نساء الا عيان را كبات الحمير . ولكن بعد مضى خمس سنوات على زواجهما غضب عليها « خير بك » وأنزلها من القلعة وأمرها بأن تسكن فى مدرسته التى بباب الوزير ورتب لها فى آخر كل شهر ما يكفيها من النفقة . وقيل إن سبب ذلك قدوم زوجته الأولى من الاستانة . ففضل خير بك أن تكون الزوجة الأولى صاحبة القاعة عوضا عن « خوند مصر » . و بعد شهر وصلت الزوجة المذكورة فصعدت إلى القلعة ليلافى محفة على ضوء المشاعل

كانت أهم حوادث القاهرة في أول ولاية خير بك نزايدأذى العثمانيين للقاهريين . ومن سيئات أعمالهم سطوهم على حى الأزبكية ونزعهم الأبواب والسقوف والشبابيك الحديدية فكانوا يحملونها على الجمال لبيعها في الأسواق بأبخس الا ثمان كذلك كانوا يتزعون أخشاب طباق القلعة لاستخدامها في النار المعدة لطهى طعامهم . ولما زاد الأمر تدخل قاضي القضاة وا تصل بخير بك فعمل على تهدئة الأحوال وان لم يكن قد نجح في الوصول الى ذلك دفعة واحدة فان الامن أخذ يستتب شيئا فشيئا وساعد على ذلك رحيل عدد عظيم من الجنود الانكشارية والدلاة ( Spahis ) الذين كانوا يعصسون الأوام جهارا و برتكبون كل محرم علنا وجهرا ومالبث خير بك ان تخلص من جزء كبير من الجنود العثمانية

فى أواخر شهر ذى القعدة عام ٩٢٦ ه وصل الى مصر مندوب من الا ستانة يحمل نبأ وقاة السلطان سليم وتولية ابنه السلطان سليان . فأمر خير بك فى اليوم التالى بأن يطوف فى القاهرة أربعة و مشاعلية ، اثنان يناديان باللغة العربية واثنان باللغة العثمانية العبارة الآتية : « ترحموا على الملك المظفر سليم شاه وادعوا بالنصر الملك المظفر سليم صلاة وفى اليوم التالى وكان يوم الجمعة أمر خير بك بالصلاة على السلطان سسليم صلاة الغيبة بجامع القلعة وفى سائر جوامع القاهرة والدعاء للسلطان سليمان على المنابر فى ذلك اليوم . ثم أقيمت معالم الزينة فى القاهرة الائة أيام فى مناسبة ارتقاء السلطان الجديد عرش الدولة العثمانية فارتدت المدينة ثياب الفرح لا سيا خان الخليلي اذ قام تجاره بتزيينه عرش الدولة العثمانية فارتدت المدينة ثياب الفرح لا سيا خان الخليلي اذ قام تجاره بتزيينه

زينة فاخرة وصار والى القاهرة الا مير على الكيخيا يطوف يوميا عـدة مرات يحرض الناس على الاكتار من معالم الزينة!

زینت مصر وأضحت بعد حزن فی نهان مذ غدت بعد سلم اسلمان الزمان

وفى يوم الأحد ( ٢٤ ذى القمدة ٢٨ هـ ) مات خير بك وننى بالقلعة بعد الظهر وبات تلك الليلة فيها وفى اليوم التالى غسلت جثته وكفنت وحمل الناس نعشه وصلوا عليه ثم نزلوا به من سلم المدرج وسار أمام جنازته الجنود العثمانية وامراء الجراكسة والقضاة الأربعة الذين التقوا بالموكب عند مدرسة أيتمش بقرب باب الوزير وساروا به إلى مدرسته التى أنشأها فدفن مع أخوته . وكانت مدة ولايته على مصر خمس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما وخلف أموالا تقدر بستمائة ألف دينار ذهب

تولى الأمير سنان بك ولاية القاهرة بصفة مؤقتة حتى وصل الوالى الجديد من الأستانة وهو الوزير مصطفى باشا . وصل بولاق وكان فى استقباله الأميرسنان المذكور والأمير خير الدين نائب القلعة و بعض الأمراء . ارتدى خلعة السلطان وامتطى ظهر فرس من الجياد الخاصة وسار موكبه إلى باب البحر واستمر إلى باب القنطرة وشق سوق مرجوش مخترقا القاهرة . وكان الأمير سنان عن يمينه والأمير جانم الحمزاوى عن يساره وكانت ترتفع له أصوات الدعاء كما انطلقت زغاريد النساء وكان يوما مشهودا . ثم وصل الموكب إلى الرملة ودخل إلى الميدان ثم صعد الى القاعة وتسلم مفاتيح بيت المال

لم يدم مصطنى باشا فى منصبه هذا أكثر من تسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما شم أبدل بأحمد باشا الذى قطعت رأسه وعلق جسمه على بابزو يلة . ثم أرسل السلطان قاسم باشا فابراهيم باشا فسلمان باشا. وكان السلطان راضيا عنه واثقا منه فأ بقاه فى الولاية تسع سنوات وأحد عشر شهرا حتى استدعاه الى الاستانة ليسلمه قيادة حملة أعدها لمحار بة الفرس والهند . وقد أقام فى أثناء حكمه بنايات كثيرة من جملتها جامع سارية بالقلعة . و يعرف بجامع سلمان باشا وكان أول جامع شيد فى مصر على الطراز العثمانى



ألواح من قاشاني صناعة الا ماضول اصلها منالجامع الازهر من القرن السادس عشر المبلادي

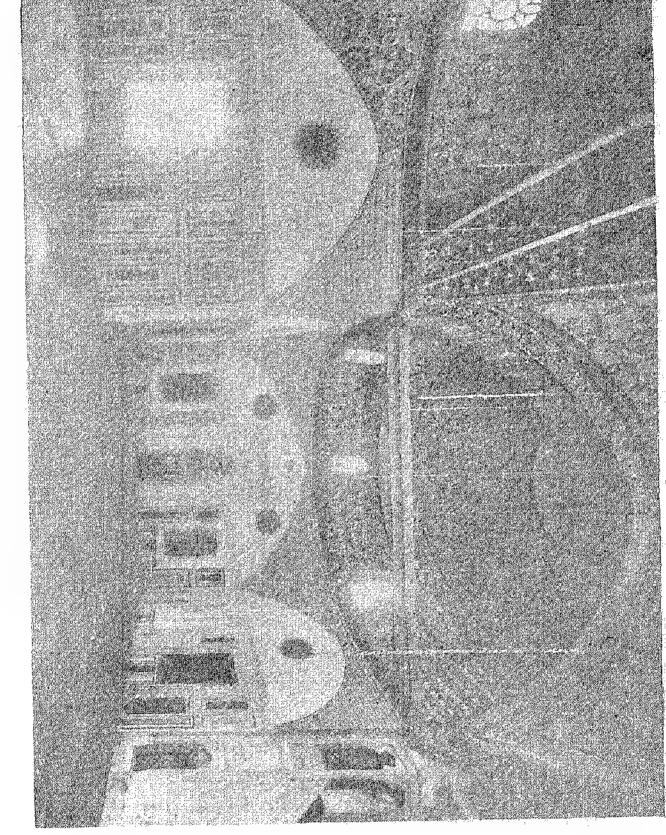

(1019 - 101/ - a 4th ) litely which

#### صور للقاهرة العثانية

ولقد وصفت مدينة الفاهرة فى عام ( ٩٣٣ ه – ١٥٢٦ م ) فى مؤلف ألمانى نشر نحو سنة ١٥٧٤ جاء فيه مايلى :

ان الكاير ( Alcaire ) مدينة مصر الكبيرة هي التي ندعوها كيروس ( Cairus ) ويدعوها العرب مارار ( Nizir ) أو مبزير ( Nizir ) واقعة في نقطة حسنة مناسية أي حيث يبتدىء النيل بالانقسام إلى فروع عديدة فهي شبه سد للنيل

وللدينة ضواح كبيرة جدا يحتوى بعضها على ثلاثة آلاف منزل والبعض الآخر على اثنى عشر ألف منزل ويقال ان (الكاير) القاهرة تحتوى على نحوثلاثين ألف منزل وعلى دور كبرى غيرها وللكثيرين من أهلها مساكن كبيرة جدا وفيها قصور وهياكل فخمة عديدة تدعى (جيوما) جوامع وكثيرهن المستشفيات والمدارس والحمامات التي يستخدمونها لتقديم الضحايا وفاقا لعاداتهم (!) و وجد في المدينة عدد لا يحصى من المحاكم والمواخير وفيها أيضا مبان كبيرة بجعل منها الوجهاء مدافنهم (أضرحة). و يظن حكام القاهرة الظالمون أنهم يستطيعون ال يكفروا عن ذنوجم السيئة ببناء بيوت عظيمة قرب أضرحتهم ووقف مبالغ عظيمة عليها للفقراء والحجاج والطلبة والزهاد والنساك

وقد وجدت العقرات الآنية في دليل قديم عن مصر:

« الكابر » مدينة جميلة تبلغ أربعة أضعاف حجم مدينة ماريس وفيها كثير من الكنائس المسيحية وشوارعها مزدحمة ازدحاما عظيا بالناس والحيل والبغال فلا يستطيع أحد أن يمشى بدون عائق. ويشتغل الصناع أمام المنازل فى الشوارع. وقليلون يطبخون طعامهم فى منازلهم لأن بعض الناس يبيعون جميع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبيخ و يوجد فى القاهرة أكثر من ثلاثين ألف طباخا

وقد أرفق المؤلف الألماني هذا الوصف بخربطة طريفة للقاهرة في عصره وبين علمها مجرى النيل وتخلله المدينة ونواحي العمران ومحال التسلية وميادين عرض الحيل . . .

#### القاهرة كما وصفها بعض الرحالة الأجانب

وصف القاهرة فى العصر التركى موجود فى طأئفة كبيرة من المراجع العربية والافرنجية وفى مقدمة المراجع العربية تاريخ الجبرتى وابن أبى السرور. وفى هذين المرجعين يضل

الباحث كثيرا لأسباب عدة أهمها ذكر التفاصيل الثانوية عن الحوادث التافهة التي لايهتم بها القارىء الا للنسلية وان كان لبعض تلك الحوادث أهمية اذ يستطيع ان يرجع اليها المؤرخ فيستنتج منها كثيرا من الحقائق ومهما يكن من شيءفانه ان لم يكن قديرا موفقا فان عددا كبيرا من الموضوعات الهامة يفوته في هذه القصص والذكر بات

أمالمراجع الافر بجية فتنحصر فيما كتبه السياح الأجانب في اثناء زياراتهم لمصرأ والتقارير الوصفية التي كتبها بعض الرجال السياسيين وأكثر هذه التقارير ليس ممتعا بحيث يصف بجلاء دخائل الأحوال المصرية أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فهؤلاء الأجانب أكثرهم متفرجون يشاهدون عن بعد و يثبتون أحكامهم على أسس غير موثوقة وعلى كل حال فان آراء أغلبهم سطحية سريعة . غير ان علينارغم ذلك ان نلم بما نعثر عليه في تلك المؤلفات القديمة وندقق بين آراء كل منهم حتى نستطيع ان نعطى صورة صحيحة للقاهرة في اثناء العصر التركي

هؤلاء الرحالة الأوربيون لاسيما الذين زاروا مصر في اثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر كانوا يذهبون مذاهب شتى في تخيلاتهم وكتاباتهم عن طاعمة البلاد المصرية فلما وطأت أقدامهم القاهرة وشاهدوا ماوقع نظرهم عليه خابت آمالهم ودكت صروح أفكارهم ولم يستطيعوا أن يلمسوا محيط الحياة المصرية ولعل خير مصدر يعطى صورة جيدة للقاهرة حين استولى العثمانيون على مصر هو كتاب « الحاج الفرنسي » جيدة للقاهرة حين استولى العثمانيون على مصر هو كتاب « الحاج الفرنسي » وكان قد زار القاهرة عام ١٥٤٤ ووصفها في عدة صفحات من كتابه قال :

تقدر مساحة القاهرة بثلاثة أمثال مساحة باريز وهى ذات شوارع ضيقة وملتوية وقصيرة وأكثرها غير منظم ومن هذه الطرقات ماهو مغطى بألواح الحشب أوالقهاش السميك لشدة حرارة الصيف والتي بسببها يقفل أصحاب. الحوانيت متاجرهم فتبطل الحركة و يبقى الناس داخل بيوتهم وفى اثناء الليل تضاء المدينة بمصا بيح يعلقها أصحاب البيوت أمام منازلهم

وشعب القاهرة خليط من أجناس وأديان العالم المختلفة فهنهم الأتراك والمغارية والعرب والعجم واليهود والمسيحيون واللاتينيون والروم والهنودوالارمن واليعقوبيون والنسطوريون. وبالاختصار قانحكومة البلاد تسمح لكل هؤلاء بالمعيشة على قوانين بلادهم لأن القاهرة مدينة الحرية

وقد كتب ليون الأفريق قبل ذلك بعدة سنوات فقال:

و والقاهرة مملوءة بالتجار والصناع ولكل أصحاب حرفة من الحرف حيخاص بهم ومقر أصحاب الحرف الرفيعة وتجار الأقمشة والحرائر والأصواف والمحردوات الواردة من بلاد الفلاندر وتجار السجاجيد الفارسية خان الخليلي وكان مؤلفا من ثلاث طبقات وفي القاهرة كثير من محال بيع أنواع الجبن المشبعة بالزيت وحوانيت الشربات في أوانيها البلورية الجميلة وكذلك حوانيت بيع الفطائر الدسمة والحلوى المصنوعة من عسل النحل أوسكر القصب

وذكر الرحالة «كاريبه دى بنو» (Carbier de Pinon) أن القاهرة أرحب من الاستانة وقال فيرمانل (Fermanel) وقد زارها اثناء القرن السابع عشر ان القاهرة كانت معادلة لا عظم المدن الا وربية كما أنها أكثر مدن الا مبراطورية العثمانية القاهرة كانت معادلة لا عظم المدن الا وربية كما أنها أكثر مدن الا مبراطورية العثمانية ورومه وكل البلدان التي شاهدها في اثناء رحلاته . فلما زارها كوبان (Coppin) وصفها بأنها أصغرمن باريس وأقل سكاناعلى عكس ماذكره فيابعد تيفنو (Thévenot) وزار مصر في القرن التامن عشر ثلاثة من الرحالين أجمعوا على أن القاهرة تساوى باريز في المساحة وعدد السكان وأولهم الطبيب جرانجر (Granger) وكان قد باريز في المساحة وعدد السكان وأولهم الطبيب جرانجر (Granger) وكان قد وثانهم « لوماسكريه » (Le Mascrier) وثانهم « لوماسكريه » (Danville)

ووضع بروين ( Bruyn ) مدينة القاهرة في مرتبة المستردام أو رومة . فاما اطلع فان الجمون ( Van Egmont ) على ما كتبوه احتج على تقديراتهم جميعا لاسيا الذين قالوا بأن القاهرة أعظم مدن العالم ودهش كيف أن « لوما سكرييه » قدر عدد سكانها بالملايين

ولانرى أيضاكامة متفقة عن مساحة القاهرة لنستدل منها على حالنها الحقيقية في القرنين السادس عشر والسابع عشر فبينها ذكر « هاكلو » ( Hakluyt ) في القرن السادس عشر ان دورة القاهرة أى محيطها ٣٣ كيلو مترا قال كوريبيه دى بنو ان طول القاهرة بدون مصر القديمة هو ١١ كيلومترا وعرضها خمسة كيلومترات ونصف . وذكر « في مائل » أنها ٣٣ كيلومترا في محيطها . وذكر « بوفو » ( Beauvau ) أن القاهرة وضواحها محيطها ستة وخمسون يخص القاهرة منها أر بعون حتى إذا وصلنا

إلى القرن الثامن عشر وجدنا « بوكوك » ( Pococke ) وجرانجر ( Granger ) يقولان إن محيطها لايزيد عن أربعة عشرة ا بينها ذكر بروس ( Bruce ) وبروين ( Le Bruyn ) أنها قطعا بعدها الطولى فى ثلاث ساعات مشيا على الإقدام

ولا شك أن ذلك التناقض في التقدير وتضارب الآراء في الأبعاد يجعلنا نعرف الحد الذي يجب أن لانتجاوزه في الاطمئنان إلى مثل هذه التقديرات والوثوق بصحتها في يتعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم التي يذهب بعض الرحالة إلى أن في استطاعتهم إعطاء صورة صحيحة عنها بعد إقامتهم فيها مددا تتفاوت في القصر . فليس كل رحالة يستطيع أن يقدر في أثناء إقامته القصيرة في القاهرة مايجب أن يقوم به الباحث الجغرافي أو المؤرخ الاجتماعي في شهور وسنوات

كانت مساحة المناطق المزدحمة الآهلة بالسكان من أحياء القاهرة كبيرة لمكنها كانت خداعة أيضا ا فضيق الشوارع يوهم بارتفاع مبانيها المقامة على جانبيها مع أنها تكون عادية العلو . كذلك ندرة مرور الناس فى الطرقات الواسعة أحيانا تجعلنا نتوهم أن المدينة أو الحي خال من السكان . هذه الاعتبارات لم يلتفت إليها أكثر الرحالين

### القاهرة أثناء القرن السادس عشر

رأت القاهرة فى أيام السلاطين الماليك الذين عرفوا بتشسيجيع الفنون والآداب أنواع العائر الجميلة تشيد فى جميع أنحائها . فلما جاءها الباشوات الآتراك بحملون أوداق تعيينهم من الحليفة العثمانى ليحكوا بلدا لاتربطهم به أى عاطفة من حب الوطن ولا يرون فيه إلا أشبه شىء بمزرعة عليهم أن يحسنوا استغلالها ليكونوا لأنفسهم بعض الثروة كان لذلك عواقب وخيمة على مصر فبدى الهزال على وجه القاهرة و بدت ضعيفة وما لبث أن تغلب النعاس عليها فنامت نوما عميقا . وأهملت وفقدت جاذبيتها الرشيقة وأصيبت فى أكثر مبانيها وعمائرها الجيدة التي كانت رمزا لعصورها الزاهرة وظهرت عليها كل عوامل الفساد ولكن مع مالحق القاهرة من تشويه كبير فى أيام العثمانيين رأينا بعض المساحد أقيمت و بعض الأسبلة والحمامات والمدارس شيدت . . .

وفى سنة ( ٩٤٥ ه == ١٥٣٨ م ) عهدت ولاية مصر إلى داودباشا فبـــقى عليها إحدى عشرة ســنة وثمانية أشهر وقد شــعر الإهلون فى مدة حكمه بالعدل والطمأ نينة O.L.

وعند وفاته ( ٩٥٦ هـ ) نولى مكانه علىباشا الذى قام بترميم عدة مبان عمومية فىالقاهرة واستنسخ كل ماظفر به من الكتب غير المطبوعة فجمع مكتبة عظيمة وجاء بعده آخر حكم عليه بالقتل ( ٩٦٣ هـ )

كان الوالى يتلو الآخر حتى أمر السلطان سليم الثانى بنقل سنان باشا والى حاب إلى مصر فاهمة بتأييد النسظام وحفظ رونق البلاد و بنى فى بولاق شارعا ووكالات وجامعا لايزال معروفا باسمه لليوم . و بموته خلفه حسين باشا الذى لم يحمكم أكثر من سنة وتسعة أشهر وتبعه مسيح باشا فوجة اهتمامه إلى إبطال السرقات و بانح عدد قتلاه من اللصوص عشرة آلاف ومن آثاره مسجد عظيم فى ضواحى القرافة عرف باسمه وقد خرب الآن . و تولى بعده واليان لا يجب أن نعرف عن أمورهما شيئا

تولى عويس باشا حكومة مصر سنة ١٩٩٤ ه وأراد تدريب الجنود فعصوه وهجموا عليه في الديوان وأها نوه ونهبوا بيته وفي جلة مانهبوه منه ساعة كبيرة تعرف منها الأيام وقاموا بثورة في جميع أنحاء القطر وأخير ااستقال من ولاية مصر (٩٩٩ هـ — ١٩٥١م) وخلفه خادم حافظ احمد باشا الذي شيد في بولاق وكالتين وعدة قيصريات وبيوت خصص ريمها لعمل الحمير . وتبعه الكوردي باشا وكان مجيدا لمساعدته للفقراء ورعايته للا دياء . وخلفه السيد عد باشا ومن أهم أعماله أنه أعاد بناء الجامع الأزهر و رمتم المشهد الحسبني . وفي أيامه قامت تو رة عسكرية فشل في اخضاعها وانتهت باستبداله بخضر باشا في عام (١٠٠٦ هـ ١٥٩٨ م) و ولى مكانه على باشا السلحد اروكان يكرم الجند سفاكا للدماء لم يكن يخرج في موكبه الى المدينة أو ضواحيها حتى يقتل عشرة أشخاص على الأقل تحت حوافر جياده . وفي أيامه حدثت مجاعة وعم الحراب فترك القاهرة فرارا من العاقبة واستخلف على الحكومة «بيري بك» و بوفاته انتخب السناجتي الأمير وحلوا رأسه مع رأس أحد أعوانه وطافوا بهما شوارع المدينة الى أن علقوهما على باب وحملوا رأسه مع رأس أحد أعوانه وطافوا بهما شوارع المدينة الى أن علقوهما على باب روية رفيل منهم نحو مالتي ربحل

# القاهرة في أوائلالقرن السابع عشر

وفى سنة ( ١٠٢٧ ه - ١٦٦٣ م ) أرسل السلطان عشرة آلاف جندى الى اليمن إجابة لطلب حاكمها لا هماد ثورة هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصر ومعهم أمر إلى الوالى بامدادهم بالمؤونة الضرورية و بوسائل النقل داخل البلاد وتشييع الحملة الى اليمن . فلما أرسل محمد باشا الملقب بالصوقى لضباطهم ليدفعوا أثمان مااشتروه ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر وقد راقت لهم العيشة فيها . ولم يذعنوا لأوامره بالسفر واحتلوا بالقوة الحى المجاور لباب النصر و باب الفتوح وطردوا أصحاب البيوت منهاالى الشوارع وأقاموا المتاريس فى أبواب الحى وأقفلوا باب النصر وثبتوا المدافع فى برجه واضطر الباشا الى الذهاب اليهم ومحاصرتهم بالقوة وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح فاضطر الباشا الى الذهاب اليهم ومحاصرتهم بالقوة وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح حتى تمكن أحد أمرائه وهو عابدين بك من الدخول الى صهريج مياه فارغ لاحدى المدارس المجاورة المدعوة بالجانبلاطية وسلط على الثوار نيرانه وهم داخل استحكاماتهم ففوجئوا وسلموا ولكن ذهب كل محاولة لمعاقبة رءوس الثورة وتسلموا نقودهم وأمروا بمغادرة البلاد فسافروا

بعد قليل عزل محمد باشا الصوفى فاعتزل فى قبة العدلية ولم يبرحها إلا بعد أن علم بوصول خلفه احمد باشا الدفتردار (١٠٢٤ هـ == ١٩٥١ م) الذى جاء الى القاهرة ودخلها بموكب حافل و بينما هو فى موكبه بالمدينة رماه بعض الناس بحجر من سطح بيت فكسر الهلال الذى كان فوق عمامته ولم يؤذه . فضبط الفاعل واعترف بذنبه وقتل فى ذلك المكان

تبعه سلسلة من الولاة الأتراك من بينهم الوزير « فرغلى مصطفى » «وجعفر باشا» «ومصطفى باشا» فلم تدم ولا يتهم أكثر من بضعة أشهر . ثم بيرم باشا فموسى باشا والوالى حسين الدالى وأيوب باشا وغيرهم ممن لم يكن لهم نفوذ ما . وأخيرا تحولت القوة الى الماليك البكوات الذين كانوا يعدون أنفسهم من أبنا والبلاد وليسوا كباشوات الأتراك اذا أتوا مصركان همهم اكتساب الثروة قبل أن يأتيهم الأمر العالى بالعزل

وفى أيام الوالى مقصود باشا ( ١٠٥٧ هـ - ١٦٤٧ م ) قاست مصر و باء الطاعون فقد ظهر فى بولاق فى أوائل شعبان ١٠٥٧ ه . و بعد ذلك امتدالى القاهرة ولم يكن يسمع إلا بالوفيات المتنا بعة فى كل ساعة وكانت الجثث تنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمرفى

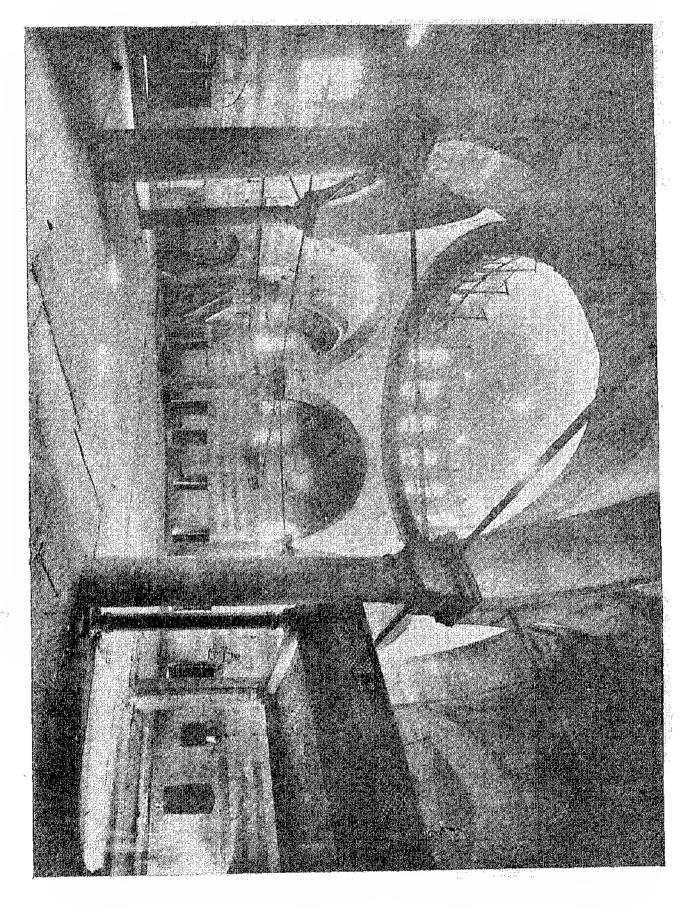

الطريق الواحدة أحيانا ثلاثون أو أربعون جنازة . وقد روى ابن أبى السروروهو من مؤرخى ذلك العهد أن جملة من صلى عليهم من المتوفين فى الجوامع الجمسة الرئيسية فى القاهرة ألفان وتسعائة وستون فى خلال ثلاثة أشهر . وصار الناس فى آخر الأمر يدفنون موتاهم بلا صلاة وعدد هؤلاء لايقل عن عدد الذين صلى عليهم . أما خارج القاهرة فلم يكن الو باء أقل فتكا وقيل إن مائتين وثلاثين قرية أصبحت خرابا لاصابة سكانها جميعا بذلك الداء . وقد ر المؤرخ شمس الدين عدد موتى الوباء من أصحاب الحوانيت وعمال الوكالات بالقاهرة بسمائة وثلاثين ألف نفس غير الذين مانوا فى أماكن أخرى . و بالرغم من أن هذا التقدير فيه مبالغة ظاهرة فانه يدل دلالة واضحة على فتك الوباء بسكان القاهرة في تلك السنة

ومما ذكر أيضا شمس الدين ان عدد النساجين المصريين فى القاهرة وإمبابه والجيزة كان يبلغ فى أيامه . . . ر ١٧ أكثرهم من المسيحيين

## قاهرة الرحالةدى تيفنو

زار الكاتب الرحالة « حاندى نيفنو » ( de Thevenot ) القاهرة بين سنتى ( ١٦٥٦ و ١٦٥٨ م ) وذكر عنها في كتابه عن سياحاته في بلاد الشرق ما يسمتح لنا بتكوين فكرة عما كانت عليه القاهرة في سنة ١٦٥٨ أي منذ نحو تلمائة سنة تقريبا

أراد « دى تيفنو » أن يقيس طول القاهرة وعرضها وحجمها فركب حمارا ودار حول المدينة والقامة فقطع تلك المسافة في ساعتين ور بع ساعة. وفضلا عن ذلك فانه سار من أول الخليج الى آخره مشيا على القدمين ليعرف امتداد المدينة. فقال إن طولها بلغ مائة وخمسة آلاف خطوة وجعل كل خطوة قدمين ونصف قدم وأنه رأى حول المدينة بعض أماكن غير مأهولة و بركا متعددة تحيط بها منازل كبيرة

ومعظم الذين قالوا ان القاهرة أكبر من باريس ( ومنهم أحد الرحالة الأالحان الذي قال ان القاهرة تبلغ أربعة أضعاف باريس) ضموا اليها مصر القديمة و بولاق وقال « دى تيفنو » فى ذلك الصدد انه اذا جاز ذلك فيجب أن تضم الى باريس القرى المجاورة لها لائن مصر القديمة كانت منفصلة عن القاهرة الجديدة وكان حى بولاق ضاحيه ذات حقول خضرا .

وأشار ﴿ دَى تَيْفُنُو ﴾ إلى حي بالقاهرة بالقربمن الطريق الؤدية إلى بولاق أممام

لزبيكه (الازبكية) وذكرأن الماء كان يظل فيه نحو أربعة أو خمسة أشهر كل سنة وبعد ذلك تزرع أرضه. وكانت حوله قصور جميلة للبكوات ولكبراء البلاد أقاموا فيه من وقت إلى آخر بضعة أيام طلبا للراحة. وان كان « دى تيفنو » لم يذهب إلى أن القاهرة كانت أكبر من « باريس » فى ذلك الوقت فقد قال ان الأولى كانت تفوق الا خيرة فى عدد السكان. وقال أيضا ان الشوار عكانت مزد جمة فى كل وقت بالناس وكانت منازل الفقراء مملوءة بالنساء والا طفال وانه عند ما جرف الطاعون مائتي ألف نسمة من مكانها لم يكد أجد يشعر أن عددالسكان قد نقص !

وكتب كثيرون من السياح أنه لم يكن للقاهرة سور . ولكن « دىتيفنو » قال إنها كانت محاطة بجدران جميلة جدا وكثيفة ومشيدة بحجارة ورأى هذه الحجارة بيضاء ناصعة الجمال كاثنها بنيت من عهد قريب. وكان في تلك الجــدران فتحات مزخرفة وأبراج لايبعد أحدها عن الآخر أكثر من مائة خطوة و يمكن أن يحتشد فيها كثير من الرجال. كانت الجدران عالية جدا لكن بعضها كان مطمورا بين الانقاض. وكانت الطرقات قصيرة وضيقة . وإذا استثنى شارع البازار ( بالقرب من خان الخليلي) والخليج الذي كان بجف ثلاثة أشهركل سنة فلا يكاد يوجد شارع كبير في القاهرة اذ لم بكن فها سوى أزقة وعطفات . وكانت للنازل تبنى بدون أرب يراعي في بنائها انشاء مدينة . فلم تكن هناك لائحة للتنظيم مثلا وكان كل انسان يبنى بيته حيث رغب وكما شاءذوق مهندسه دونأن يكترث بخطالشار عأواستقامته و يظهرأن « دى تيفنو» حاول احصاء عدد أحياء القاهرة فلم يستطع ولم يذكر سوى أن كل حي احتوى على عدة شوارع وبحرسه رجلان مربوطكل منهما الآخر بسلسة لكي لايسيركل منهما في جهة ! وكان الرجال الذين عهدت البهم هـذه المهمة يقدمون عليها عن طيب خاطر لأنهم كأنوا يقبضون أجرة حسنة . وكانت السلاسل تقفل بأقفال تحفظ مفاتيحها عند وكيل حاكم الحي فيفتحها أو يقفلها بواسطة أحد أنباعه ، وكان بالقاهرة عــدد كبير من الجوامع العظيمة الفخمةالبناء ذات الا فنية والا بواب الجميلة والتي تعلوها الما ذن العالية الممشوقةالقد . وكانت منازلالقاهرة مؤلفة من عدة أدوار ولها أسطيح مسطيحة منظرها من الخارج كان قبيحا لكن داخلها كان مزينا أجمل زينة بالا لوان الذهبية والزرقاء لاسيا بيوت البكوات والكبراء . اذ كانت دورهم تعتوى على مخادع بديعة وصالات كبيرة مرصوفة بالرخام ومزخرفة بالذهب لها حدائق تتدفق فيها المياه وتندفع نوافيرها الى علو شاهق. كانت جميع الاقفال والمفاتيح من الحشب حتى أقفال أبواب المدينة ومفاتيحها فيسهل فتحها بدون وجود المفاتيح. وكان من أجمل شوارع القاهرة شارع البازار الذي كان يقام فيه سوق كل أيام الاثنين والخميس. وفي نهاية ذلك الشارع كان يوجد شارع قصير عريض اسمه خان الخليلي وهو يحوى على جانبيه مخازن للبضائع الحريرية ويتصل به خان كبير يحتوى على فناء واسع كان يباع فيه الأرقاء البيض رجالا ونساء. أما الأرقاء السود من الجنسين فكانوا يباعون في خان آخر على مقربة منه. وعلى مسافة غير بعيدة بعد خان الخليلي كان مستشفي المجاذيب أوالمارستان وجامع متصل به من أكبر جوامع القاهرة. وفي هذه النواحي أيضا كانت مصانع السبحاد وكان يشتغل فيها عدد عظيم من الناس بينهم كثيرون من الأولادوكانوا يصنعون سجاجيد جميلة ترسل إلى الأستانة وأور با

وكانت مصر القديمة الواقعة على بعد نحو كيلو مترين من القاهرة على شاطىء النيل في حالة خراب على أنه كان لايزال باقيا فيها كثير من الأبنية الجميلة من أهمها كنيسة أبو سرجيس ودير مارجرجس. وكانت في مصر القديمة مجرى المياه الذي كان ينقل فيه الماء من النيل للامام فالقلعة. وفي أعلاه ثماني سواق تدير ها الجواميس فتر فع الماء و تصبه في حوض كبير يجرى منه تحو القلعة

#### قلعة القاهرة

كانت القلعة أشهر مكان في القاهرة تشرف على المدينة ولها مركز هام لتعزيز قوة حكام مصر. وقد تهدم في ذلك العهد أكبر قسم من مبانيها لكن بقيت فيها بعض الأبنية الصغيرة الجميلة احتوت على ردهات رحبة . وكانت قاعة يوسف بأعمدتها الثلاثين من حجارة طيبة قد أصيبت بأضرار جسيمة وأكن نقوش جدرانها الذهبية كانت باقية و بقر بهاقاعة حاجب يوسف التي كانت مصابة بأضرار أكثر من سابقتها فلم يكن باقيا منها سوى اثني عشر عمودا . وكانت في القلعة أيضا قاعة كبيرة جيدة البناء يعمل فيها ستار الكعبة و يوسل سنويا لمكة باحتفال عظيم . وكانت القلعة تحت أوامر أغا الانكشارية الذي يقيم فيها والى جانب القلعة قصر الباشا يفصل بينهما جدار وكان قصراً جميلا جدا يشرف على منظر جميل من مناظرالقاهرة وأر باضها . وكان أجمل ما في

القصر الديوان الكبيروقد علقت على جدرانه عشرة تروس من الخشب مخرمة بطعنات رماح. قيل ان السلطان مراد وكان قويا يحسن الرماية أصابها برمحه دفعة واحدة ثم أرسلها مع الرمح الى مصر ليظهر للمصريين قوته. وقدأ ثار منظر القلعة دهشة «دى تفنو» وقال فى كتابه: إنه لم ير قط في العالم كله أجمل وأفخم من أبليتها وأمنع منها

وتاريخ القلعة في عصر العثمانيين مملوء بالحوادث الجسام. وقد ذكر العلامة «كازانوفا» كثيراً من أحوالها في عهد الباشوات منذ استولى السلطان سليم على مصر. وقال ابن إياس: ولحا أقام ابن عثمان بالقلعة ربط الجنود في الحوش الى باب القلعة عند الأبواب الحكبيرة و باب الجامع الذي بالقلعة وقد صار زبل الخيل هناك كالكيمان وخرب أكثر الأماكن التي بها وفك رخامها و نزل به في المراكب وتوجهوا به الى استانبول

وذكر المؤرخ المصرى « الجبرتى » وأيده القنصل الفرنسى « دى مايبه » ان اسماعيل الباشا التركى (١٩١١ هـ ١٩١٩ هـ) قام باصلاحات كثيرة فى مبا نى القلعة لاسيا فى زاويتها الجنوبية الغربية حيث سكن الباشوات . ومن ما شره أيضا أنه عمر الأربعين ؟ الذى بجوار باب قرة ميدان وأنشأ فيه جامعا وأنشأ فيا بينها و بين بستان الغورى حاما فسيحا بالرخام الملون وجدد البستان المذكور وغرس فيه الأشجار ورمتم قاعة الغورى التى بالبستان و بنى صهر بجا بداخل القلعة

وكان من عجائب القاهرة حوض العشاق وهو بيضاوى الشكل مصنوع من قطعة واحدة من الرخام الا سود طوله ستة أقدام وعلوه ثلاثة أقدام وعلى ظاهره كتابة دقيقة بلفير وغليفية ويقص بعض الا هالى قصصا عديدة عن هذا الحوض يعتقدون فيه اعتقادات خرافية كثيرة . وهناك تفاصيل كثيرة ذكرها « دى تفنو » يمكن جمعها وسردها لرسم صورة واضحة جلية لما كانت عليه قاهرة البكوات منذ ثلثمائة عام . وهذه الصورة تختلف اختلاقا عظيا عن صورة قاهرة اليوم لاسيا في القسم الواقع بين الخليج والقلعة وباب الفتوح . فعندما نخترق القاهرة من باب زويلة الى الشمال سائرين في شارع السكرية فالحرد جية حتى جامع الحاكم ونرجع من باب النصر من طريق الجالية الى الا زهر فالحرد جية حتى جامع الحاكم ونرجع من باب النصر من طريق الجالية الى الا زهر الأبواب التى مرت بها الا جيلا بعد جيل فهى الآن تحدثنا عما رأته من عظمة الأبواب التى مرت بها الا جيلا بعد جيل فهى الآن تحدثنا عما رأته من عظمة ماضيه ويجد غار

## فانسلب والقنصل ديماييه

جاء بعد الرحالة و دى تيفنو هنى عهدالباشا التركى ابراهيم رحالة آخر اسمه و فانسلب Vansleb ( Vansleb ) . زار مصر عام ١٦٧٧ م وكان يقيم فى مصر المسيو دى وماييه هفنصل فرنسا فى القاهرة . وكان عمره يقرب من الثلاثين عاما كما جاء الى مصر بمثل الملك لويس حيث قضى فى مهمته ستة عشر عاما وكان مغرما بالعاديات الشرقية والابحاث المصرية وتعلم اللغة العربية وأخرج كتابه القيم فى وصف مصر عام ١٧٣٥

وفى اثناء وجوده بمصر هبت فى القاهرة عاصفة شديدة ( ١٩٠٥ ه --- ١٦٩٤ م ) فظن الناس ان الساعة قد أوشكت وان يوم القيامة قد دنا وأظلم الجومن النراب الكثيف وكان الناس فى صلاة الجمعة فى رمضان وسقطت المركب التى على منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأصداع وهدمت دور كثيرة

وفى العام الا خير من القرن السابع عشر توفى المؤرخ شمس الدين من مشاهير علماء مصر الأقباط وقد كتب عدة مؤلفات علاوة على ما كتبه فى تاريخ مصر مما يعتبره رجعا أساسيا لحوادث ذلك العصر ونحن نقتطف هنا شيئا مما كتبه عن القاهرة دى ما يبه القنصل الفرنسى فنذكر ان الذى كان يشغل منصب الوالى حينئذ هو اسماعيل باشا يبنا كان تفوذ شيخ البلد (حاكم القاهرة) يتزايد يوما بعديوم . وكانت هناك أسرتان تتنازعان السلطة هما الفقارية والقاسمية . وقد كتب « دى ما يبه » فى كتابه أبحا ما طويلة عن الكنيسة المصرية وعلاقاتها مع الحبشة . وذكر ان عدد سكان القاهرة بلغ اذذاك نصف مليون نفس لكن الطاعون والمجاعة انقصتا منه عددا كبيرا

وقد توالى على مصر من سنة ١٠٦٣ ه الى ١١١٩ ه اثنان وعشرون واليا وفى سنة ١١١٩ ه في أيام السلطان أحمد خان تولى مصر حسن باشا وكانت مشيخة البلد في يد قاسم عيواظ بك وبوفائه تولى مشيخة البلد من بعده ابنه اسماعيل بك فظل فبها ست عشرة سنة تقلب في أثنائها على مصر عدة باشوات كانوا لا حول لهم أو شأن وا نتهى أمره بأن قتل بيد أحد نما ليك « ذى الفقار بيك» فكانت نهاية مشيخته عام ١١٣٦ ه ومن الحوادث التي ذكرها القنصل الفرنسي وأيد ها المؤرخ الجبرتي ماحدث في الأزهر عام ( ١١٢٠ ه — ١٧٠٩ م ) بعد وفاة شيخه الشيخ عجد النشرتي فقد وقعت بعد موته فتنة بالأزهر بسبب المشيخة والتدريس بالأقبغاوية وانقسم الأزهر يون

قسمين . فرقة تريد الشيخ أحمد النفراوى وأخرى تريد الشيخ عبد الباقى القليني ولم يكن حاضرا بمصر . فتصدر الشيخ أحمد النفراوى للتدريس بالأقبغاوية فمنعه طلبتها وحفر القليني فتعصبت له جماعة النشرتي وحضر جماعة النفراوى إلى الجامع ليلاومعهم البنادق وصو بوهاعلى المسجدوأ خرجوا جماعة القليني وكسروا باب الأقبغاوية وأجلسوا النفراوى مكان النشرتي فهجمت جماعة القليني على الجامع وقفلوا أبوابه وتضاربوا مع جماعة النفراوى فقتلوا منهم تحو عشرة أشخاص ونهبت خزائنه وتحطمت القناديل . . وأخيرا حضر الوالى فأخرج القتلي وفرق الطلبة ولم يبق بالجامع أحد . وفي اليوم التالي صعد النفراوي إلى ديوان القلعة ومعه كشف بأسماء القتلي فلم يلتفت الباشا الى دعواه وأمره بلزوم بيته وأمر بنفي الشيخ أحمد شن من الزعماء الى بلده واستقر القليني في المشيخة

#### قصة واعظ

وذكر الجبر في بين حوادث عام ( ١١٢٣ ه — ١٧١١ م) أن رجلاروميا واعظا جلس يعظ الناس بجامع المؤيد وازد حم عليه المسجد وأكثرهم من الأثراك ثم انتقل من موضوعه الى مايفعله أهل مصر بأضرحة الأولياء و إيقاد الشموع والقناديل عليها وشنع على ذلك وذكر أنه لا يجوز بناء القباب على الأضرحة والتكايا و بجب هدمها فلما سمع رجاله بذلك خرجوا بعد صلاة التراويح ووقفوا بالنبابيت والاسلحة فهرب الذين وقفوا بالباب قائلين: « أين الأولياء » وذهب بعض الناس إلى علماء الأولياء لا تقطع وقفوا بالباب قائلين: « أين الأولياء » وذهب بعض الناس إلى علماء الأولياء لا تنقطع بما حدث. فأفتى الشيخ النفراوى والشيخ أحمد الحليني بأن كرامات الأولياء لا تنقطع بلوت وان على الحاكم زجره عن ذلك وأخذ بعضهم تلك الفتوى ودفعها للواعظ وهو في بلس وعظه . فلما قرأها غضب وقال . «أيها الناس ان علماء بلدكم أفتوا بغير ماذكرت لكم وأريد ان أباحثهم في مجلس قاضى العسكر فهل منكم من يساعد ي على ذلك و ينصر لكم وأريد ان أباحثهم في مجلس قاضى العسكر فهل منكم من يساعد ي على ذلك و ينصر ومر بهم من وسط القاهرة إلى أن دخل بيت القاضى قرب العصر فانز عجم القاضى وسألم عن مرادهم فقدموا له الفتوى وطلبوا منه احضار المفتين والبحث معهم فقال القاضى : « اصرفوا هذا الجمع و نسمع دعواكم » . فقالوا ما نقول في هذه الفتوى ؟ قال « هي باطلة » . فطلبوا منه ان يكتب لهم حجة ببطلانها . فقال ان الوقت قد ضاق والشهود باطلة » . فطلبوا منه ان يكتب لهم حجة ببطلانها . فقال ان الوقت قد ضاق والشهود

وفى وقت الظهيرة اجتمع الناس بالمؤيد اسماع الواعظ على عادتهم فلم يحضر لهم الواعظ فسألوا عن المانع لحضوره. فقال بعضهم: أظن ان القاضى قدمنعه من الوعظ فقال رجل منهم: أيها الناس من أراد أن ينصر الحق فليقم معى. فتبعه الجم الغفير فهضى بهم الى مجلس القاضى. فلما رآهم القاضى ومن فى المحكمة طارت عقولهم من الحوف وفر الشهود ولم يبق الا القاضى فدخلوا عليه. وقالوا له أين شيخنا « فقال لا أدرى » فقالوا له: «قم فاركب معنا الى الديوان ( القلعة ) لنكلم الباشا فى هذا الأمس ونسأله أن يحضر لنا أخصامنا الذين قضوا بقتل شيخنا ونتباحث معهم فان تبت دعواهم نجوا من أيدينا وإلاقتلناهم ». فركب القاضى معهم مكرها و تبعوه من خلفه دعواهم نجوا من أيدينا وإلاقتلناهم ». فركب القاضى معهم مكرها و تبعوه من خلفه



صورة احتفال القاهرة برؤية رمضان في أول عهد العثمانيين

وأمامه الى أن طلعوا إلى الديوان فسأله الباشاعن سبب حضوره فى غير وقته فقال: « انظر الى هؤلا. الذين ملا والديوان والحوش فهم الذين أنوا به » وعرفه عن قصمتهم وما وقع منهم بالإمس واليوم. وأنهم ضربوا المترجم وأنوا اليوم وأركبوه قهرا. فأرسل الباشا الى كتخدا الانكشارية وكتخدا العزب وقال لهما:

« اسألا هؤلاء عن مرادهم »

فسألاهم فقالوا « نريد احضار النفراوى والحليني ليحبسا مع شيخنا » فأعطام الباشا مهلة ونزلوا إلى جامع المؤيد وأنوا بالواعظ وأصعدوه على الكرسي فصار بعظهم ويحرضهم على الجماعهم في الغد بالمؤيد ليدهبوا جميعا الى القاضي وحصهم على الانتصار للدين وافترقوا على ذلك

ثم جمع الوالى الأمراء السناجق والأغاوات قوادالأورط فى بيتالدفتردار وأجمعوا على أن ينفوا الواعظ من القاهرة

لم يظهر الواعظ بعد ذلك اليوم وقيل انه قتل فسكتت الفتنة وعن ذلك قال الشيخ حسن الججازى :

مصر قد حل بها واعظ عن منهج ضدق قد أعرض فأساء الظن بهم تنهض

القاهرة بين الأميرين شركس وذي الفقار

( 188° - 1814)

استطاع الأمير شركس مجل بدهائه أن يتفق مع الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل وتولى حكم البلاد وشيد قصرا جميلا وقلد رجاله أهم مناصب الحسكم في مصر وقد قاست القاهرة في أيامه كثير ا من حوادث مماليك واعتداءاتهم وسرقاتهم . فقد اعتدوا على الحمامات العامة في أثناء الأوقات المخصصة للسيدات والأطفال واختطفوا ملابسهن وأظهروهن عرايا على قارعة الطريق . ولم تنته تلك الحوادث حتى عزل الوالى فاتحد مع أحد البكوات واسمه ذو الفقار وألف الاثنان حزبا لم يلبث طو يلاحتى فشلت أغراضه

جاء بعده الوالى الجديد فجمع حوله فريقا من أعدا، شركس وسليّحهم بالبنادق والمدافع وحاصروا قصره وكان يحتمى معدداخله لفيف من رجال حز به المخلصين فتبادل الفريقان النيران مدة طويلة وفى نهاية الا مر تمكن الامير شركس من الهرب تاركا و راءه قصره وما احتواه من الرياش الفخمة والا ناث الثمين لأيدى الناهبين الناهمين عليه الذين قبضوا على أعوامه و نكلوًا بهم انكيلا

لم يمض عام على هذه المأساة الحزبية حتى ظهر الامير شركس ثانية. فـكان

الحوادث لم تنت بعد و بطله لا يزال يمثل دوره و إن كان قد اختنى قليلا خلف الستار. وكان بعد هزيمته عام ١٧٢٦ قد ولى شطره نحوطرا بلس الغرب فاستقبله واليها بإجلال واحترام. وسهل له جمع أر بعائة مغربى من المرتزقة قام بهم فى أوائل عام ١٧٢٨ قاصدا الصعيد حيث ألف جيشا مؤلفا منهم ومن بعض الناقمين على ذى الفقارمن أعدائه السابقين واشتعلت نيران الحرب الأهلية بين الفريقين. وكان ذو الفقار قدجم ثلاثة آلاف من أشياعه القاهريين ووضعهم تحت قيادة عمان بك فانتصر عليهم الأهير شركس وقتل قائد القوة ولكنه لم يستطع دخول القاهرة بالرغم من هذا النجاح

فى ذلك الحين قام فى القاهرة منافسان من البكوات كلاها يريد اغتصاب القاهرة من الآخر فانتهز شركس تلك الفرصة واشترك فى الميدان ولم يطل الأمر حتى استولى ذو الفقار على المدينة وهلك المنافسان . وفى احدى الليالى كنت ترى اثنين من بكوات الماليك هما يوسف بك وسلمان أبو دفية على رأس ثلاثين من الشجعان ينجحون فى المرود بين بوابات قصر ذى الفقار ويذبحونه . وكان هذا قد أمر قبيل مؤامرة هذبن اليكوين بتجريد قوية بقيادة على بك ومع حيطة شركس لتلك المفاجأة فقد هجمت على رجاله وأفنتهم . وحاول شركس ان يعبر النيل فأصيب جواده برصاصة لم يستطع أثرها أن ينجو بنفسه . وعقب المحركة كان ينتقل فلاحان بين جثث القتلى لاختلاس ما تقع عليه أحد أيديهما من الغنائم فوقع نظرها عليه لما حاولا انتزاع زرده . وفى ذلك الحين لحمه أحد الماليك فعرفه فى الحال من خاتم أصبعه فقدموه للقائد على بك فأمر بضرب عنقه ولحده باحترام وأخذ رأسه وقدمها للوالى ليبعثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة خافرا وفى ركبه الماليك والحشم والأنباع وأمامهم الموسيقيون يعزفون بطبولهم وزمورهم وددقون الصاحات النحاسية

## مشيخة عثمان بك

ابتدأت بعد ذلك مشيخة عثمان بك فاشتهر بعدله وحزمه وحسن تدبيره للأمور وكان يلازمه في مجالسه العالم الفاضل حسن الجبرتى والد المؤرخ العلامة عبد الرحمن الجبرتى. وفي أيامه استراحت القاهرة قليلا. ومع ذلك لم يستطع النجاة من مكايد ذوى المطامع وفي مقدمتهم الأميران ابراهيم كتخدا الانكشارية ورضوان كتخدا العزب وأولها من طائفة الجلفية وقد تزوج ابراهيم من ابنة عدالبارودى أحد

تجار القامرة الاغنياء قاستفاد من مالها الكثير وارتفع شأنه حتى ارتقى الى رتبة البكوية لتقربه من بيت شيخ البلد , وتشاء الصدفة أن يرتقى صديقه رضوان فى ذلك الوقت فيعرف اسم رضوان بك قاتحد الاثنان قلبا وقالبا وتوليا أمور القاهرة فيا بينهما

فلما رأى عثمان بك بمو مكانة هذين المنافسين الجديدين ضم اليه ثلاث أحزاب: حزب ابراهيم بك قطامش وحزب على بك الدمياطي وحزب على بك الطويل وشاورهم في الأمر فأقروا على قتلهما ولكن لم يطل أمر تحالف عثمان معهم فقد أبعد عن مصر بحيلة وكيله فوصل سوريا ومنها إلى الأستانة . واستمر ابراهيم بك قطامش إلى النهاية هع خمسة بكوات من حزبه فتحصنوا في قصره للقاومة . فلما علم بذلك الوالى اتصل بالأميرين ابراهيم ورضوان فأخذ كل منها وجاقه وقصدا قصر قطامش وصبوا نيران بنادقهما نحو القصر فقاومتها قوة قطامش عدة ساعات واستمرت النيران متبادلة بين الفريقين حتى أقبل الليل واستطاعت جماعة قطامش ان تنجو بنفسها فولت الأدبار قاصدة الوجه القبلي

# القاهرة بين الأميرين ابراهيم ورضوان

ومع ذلك لم يصف الجو أمام ابراهيم ورضوان . فكان فى انتظارهما كثير من الجوادث الجسام وسترى القاهرة وقد تحولت الى مسرح تمثل عليه مشاهد الماسى . فلقد صم الزعيان على إبادة فئة البكوات الباقية واتفقا على ذلك مع الوالى «كيوراً حمد » واستعانوا بالمؤامرة وبالمال . فقتلوا على بك الدمياطى بيد وكيله سليان ثم أمر الأميران ابراهيم ورضوان بقفل جميع منافذ القلعة وجعلاا لحرس على بابى الانكشارية والعزب من جنودها المخلصين وابتدأت المذبحة الرهيبة فكانت الجئث تلقى من النوافذ والدرج وسالت الدماء فى جميع نواحى القاهرة

وكَانَتَ مؤامرة ناجيحة . تخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الاحزاب وأنانية رجالها وأصبحت فى القاهرة مرب الأمراء الأقوياء . وسنرى ماتم فى القاهرة مرب أعمالها .

كان لكل من هذين الأميرين متجه يتجه اليه فى رياسته فكان ابراهيم صاحب السلطانوقائد الجيوش ومدبر السياسة على حين كان رضوان مؤلف القلوب وقبلة القصاد. وكان الأميران على اختلاف اتجاهيهما متفقين متا لفين فقضيا فى رياستهما سبع سنين ونيفا

هناك على ضفة الخليج المصرى اشترى رضوان دارا أصلها بيت التاجر الغنى الشرابي وهي التي كان بها العمودان الملتفان المعروفة و بثلاثة ولية م كانت واقعة على بركة الأزبكية وميدان الأوبرا . وكانت تلك البركة اذ ذاك منتزها من منتزهات القاهرة المحبوبة تحيط بها بيوت أعيان التجار والا مراء . فلما اشتراها الا مير رضوان بالغ في زخرفتها وعقد على قاماتها العالية قبابا عيبية الصنعة منقوشة بالذهب المحلول واللازورد والزجاج الملون وكانت الانوار تسطع في هذه القباب اثناء الليل فيكاد يخطف بهاؤها ورواؤها الا بصار . وكان للا مير فوق ذلك في الناحية الشهالية الغربية من هذه البركة منظرة بديسة تطل من الغرب على الخليج الناصرى ومن الجنوب على بركة الازبكية ومن الشهال على بركة أخرى استحدتها الأمير بتوسيع مجرى الماء في الخليج القاهرى مما يلى قنطرة الدكة وأنشأ في صدر البركة عبلسا خارجا بعضه على عدة قناطر لطيفة و بعضه داخل الغيط المعروف بغيط المدية وبوسطه بحيرة تملاً بالماء من أعلى وينصب منها الى الحوض من أسفل ويجرى إلى البستان لستى الاشتجار و بني قصرا آخر بداخل البستان مطلا على الخليج . فكان يتنقل في تلك القصور التي نسقها أبدع تنسيق

وقصارى القول ان قصور رضوان كانت تتألق دائما بالأنوار الساطعة و يخلع عليها الفن المصرى آيات الروعة والابداع وتجتمع فى أبهائها هامات العصر من الأدباء والعلماء فلاغرو ان تفنن الشعراء فى مدح رضوان وفى العمل على الاتصال به . من هؤلاء عبدالله بن سلامة المعروف بالأدكاوى نسبة الى بلدته التى ولد فيها «أدكو »ومصطفى اللقيمى والسيد السديدى وقاسم التونسى وغيرهم . فقد مدحه هؤلاء جميعا وانشأوا فيه المقامات والتوشيحات . ورأينا الأدكاوى يجمع كل ماقاله الشعراء فى هذا الأمير ويتخذ منه مجموعة يسميها «النوائح الجنانية فى المدائع الرضوانية » ولا يكاد يوجه شاعر فى ذلك العصر لم يتصل بالا مير رضوان . الاأن رضوان قد أضله ماهو فيه من نعمة فترك أمم البلاد واتبع طريق الشهوات وجاهر بالمعاصى . وقد ذكر الجبرى أنه أصدر أوامم، لرجال ألا من بعدم التعرض لاهل المجون فصارت القاهرة ميادين الغزلان ونعما للعشاق

ظل الأميران يقبضان على دفة الحكم فى البلاد حتى أنم الأمير ابراهيم برتبة البكوية على أحد رجاله فشق ذلك على ابراهيم بك الشركسي ونمت بينهما الضغائن حتى قتله بيده فأصبح الأمير رضوان شيخ البلد وحده الىأن ظهر شأن عبدالرحمن كتخدا

الانكشارية فأخدن يعضد مماليك الامير ويقربهم على أمراء رضوان وتا مروا على على اغتيال الامير رضوان والقضاء على سلطته فتنبه رضوان لذلك واستولى على القلعة و بعض أبواب أحياء القاهرة وجامع المحمودية وجامع السلطان حسن واجتمع اليه أغلباً مرائه وكادت تنم له الغلبة لولا ان سعى اليه الأمير عبدالرحمن كتخدا وأعوانه لاجراء الصلح وطلع بهم الى الاثمير رضوان وخدعوه بكلامهم فحسنت نيته وسلم بنصحهم

و بعد ان زل إلى داره فى « قوصون » اغتنم اعداؤه الفرصة و بيتوا أمرهم ليلا واستولوا على القلعة و بعض الابواب بينا كان رضوان آمنا فى بيته فلم يشعر الاوهم يطلقون عليه المدافع . ركان الحلاق يحلق له رأسه فسقطت الجلل على داره . فأم بالاستعداد وطلب من يعتمد عليهم فلم يجد أحدا منهم يقف بجانب فارب فيهم إلى قرب الظهيرة حتى أصيب فى ساقه برصاصة من مملوكه الصغير « صالح » الذى التجأ الى خصومه . ولما أصيب رضوان طلب الخيل وخرج من نقب نقبه فى جدار بستانه وخرج قاصدا البسانين فلم يتبعه أحد ونهبوا داره ثم التجأ إلى قرية الشيخ عثمان بالصعيد حيث مات بشرق أولاد يحى ودفن فيها

وعمرٌ رضوان بك باب القلعة بالرميلة وهو الباب المعروف بباب العزب وعمل حوله ها تين البدنتين العظيمتين الباقيتين إلى اليوم

# أسرة الشرايي

ولم يكن الأمراء وحدهم هم الذين يمتلكون القصور الجميلة في القاهرة فقد كان من بين قصور الأزبكية قصر التاجر الغني الشيخ أحد الشرايي الذي استطاعت أسرته أن تنجب امراء وان يكون لها مماليك وان تشتهر بوفرة الغني وسعة الثراء . وقد عرف أفرادها كيف يستخدمون أموالهم فيا يفيد . فأمهم أهل العلم والا دبوامتلات خزانن كتبهم بالمخطوطات الثمينة النادرة وأشهر كتب المراجع . وكانوا يدفعون أي ثمن لائي كتاب يعرض في الأسواق إذا لم يكن موجودا في مكتبتهم فاذا ازدانت به جعلوه تحت تصرف كل زائر يقصدهم . وكان الا ديب المثقف اذا رغب في كتاب قصدهم وهولايشك في أن سيجده في مكتبة الشيخ الشرايي وكانت له الحرية بين استعارته أو امتلاكه في أن سيجده في مكتبة الشيخ الشرايي وكانت له الحرية بين استعارته أو امتلاكه إذا أراد من غير ان يسأله أحد اعادته إلى مكانه . وكان أفراد هذه الا سرة الفاضلة إذا

من أشد المتمسكين بمذهب المالكية و يتزوجون من بين أفراد أسرتهم وكانوا غاية فى التحفظ لا تخرج بناتهم من بيوتهم الا عند زواجهن فتقام لهن حينئد حفلات حدث عن عظمتها ولا حرج . . . اقرأ عنها فى « تاريخ الجبرتى » لتعرف عنها الشيء الكثير . فقد كانوا على كثير من الحدر لا يظهرون بناتهن أمام الناس . كانواينتهزون فرصة صلاة المدعوين فى جامع أزبك ( الذى شيده الأمير المشهور أزبك طوطوش ومنه انخذت الآزبكية اسمها وقد هدم عام ١٨٦٩ ) المواجه لبينهم فيأخذون العروس و يسرعون بها نحو زوجها السعيد إلى بينها العامر الجديد تحت حراسة أعوانهم من المهاليك والعبيد . ثم تطلق الصواريخ و بتقاذف الناس المشاعل بين النهليل والغناء

### الحياة العقلية

وعناية هذه الأسرة باقتناء كتب العلوم والدين والآداب المختلفة تلقي ضوءا ساطعا نسترشد به عن حال التربية والتعليم في تلك الازمان. فلقد أنشئت المكتبات العديدة في القاهرة في أيام الماليك الأولى وأكثرها كان منهو بامن مساجدالشام. ويستطاع تكوين فكرة تامة عن الحالة الذهنية خلال القرنين السابع والثامن عشر عندما تقرأ «عجائب الآثار في التراجم والاخبار» للؤرخ العلامة عبد الرحن الجبرتي. فقد ذكر الكثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء الذين عاشوا في عصره. وأورد في تاريخه بالجزء الأول مناقشة حدثت بين الوالي أحمد باشا والشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الجامع الأزهر في عام (١١٦٣ه هـ ١٧٥٠ م) وكان الباشا من أرباب الفضائل ميالا للعلوم الرياضية فلما وصل إلى مصر واستقر بالقلعة وقابله كبار العلماء في ذلك الوقت وهم الشيخ سالم النفراوي والشيخ سليان المنصوري والشيخ عبد الله الشبراوي تكلم معهم وناقشهم ثم حدثهم في الرياضيات فأحجموا وقالوا: « لا نعرف هذه العلوم »

فتعجب وسكت وكان الشيخ عبد الله الشبراوى الوظيفة الخطابة بجامع سارية بطلع إليه كل يوم جمعة و يدخل عند الباشا و يتحدث معه ساعة وربما تغذى معه ثم يخرج إلى المسجد . وفى ذات يوم قال له الباشا :

وهنا ننقل ماجاء بتار بخ الجبرتى :

« عندنا بالديار الرومية ان مصر منبع الفضائل والعلوم وكنت فى غاية الشوق الى المجىء اليها فلما جئتها وجدتها كما قيل تسمع بالمعيدى خير من أن تراه . فقال له الشيخ « هى

يامولانا كما سمعتم موطن العلوم والمعارف » فقال وأين هى وأنتم أعظم علما كها وقد سأ لتكم عن مطلوبى من العلوم فلم أجد عندكم منها شيئا وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل ونبذتم المقاصد و فقال له : نحن لسنا أعظم علما كها المناها المن المتصدرون لحدمة الناس وقضاء حوا تجهم عند أرباب الدولة والحكام وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشىء من العلوم الرياضية الابقدر الحاجة الموصلة الى علم الفرائض والواريث كعلم الحساب فقال له : وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية بل هو من شروط صحة العبادة كالعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك فقال نع معرفة ذلك من فروض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين وهذه العلوم تحتاج الى لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية كرقة الطبيعة وحسن الوضع والحط والرسم والتشكيل والأمور العطاردية وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالبهم الفقراء واخلاط والتشكيل والأمور العطاردية وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالبهم الفقراء واخلاط بحتمعة من القرى والآفاق فتندر فبهم القابلية لذلك . فقال وأين البعض فقال وأطنب في ذكره . فقال : « التمس منكم إرساله عندى »

فقال « يامولانا انه عظيم القدر ليس هو تحت أمرى » فقال « وكيف الطريق إلى حضوره »

قال «تكتبون له ارسالية مع بعض خواصكم فلا يسعه الامتناع » فقعل ذلك وطلع اليه وايي دعوته وسر برق ياه وواصله بالبر والاكرام ولازم المطالعة عليسه مدة ولايته . وكان يقول « لونم أغنم من مصر الااجتماعي بهذا الاستاذ لكفاني »

واتفق للوالى أنه لم يوفق فى حل مسألة من المسائل فاشتغل ذهنه وتحير فكره الى ان حضر اليه الا ستاذ فى الميعاد فأطلعه على ذلك وعن الساب فى عدم المطابقة فكشف له علة ذلك . فلما انجلى وجهها على مرآة عقله كاد يطبر فرحا وحلف أن يقبل يده ثم أحضر له فروة من ملبوسه السمور باعها (والد الجبرتى) يها بمائة دينار . وكان يشتغل برسم المزاول على ألواح كبيرة من الرخام صناعة وحفرا بالا زميل وكان ينقش علمها أبياتا من الشعر الناسبة ومنها :

مزولة متقنة به نظيرها لايوجد به راسمها حاسبها هذا الوزير الأنجد به تاريخها اتقنها به وزير مصرأ حمد ونصب واحدة بالجامع الازهر في ركن الصحن طي يسار الداخل وأخرى بسطح جامع الأمام الشافعي وأخرى بمشهد السادات الوفائية

و يمكن ان يستنتج بما ذكره الجبرت ان دراسات العلوم لم تكن عميقة بل سطحية بمكس دراسة العلوم الدينية التي كانت أعمق . والواقع ان ذلك كان في أغلب الأحيان ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية في مصر الأسلامية ومن عجائب حوادث ذلك العصر ان أشيع بين الناس بمصر ان القيامة ستقوم يوم الجمعة في السادس والعشرين من ذي الحجة (١١٤٧ هـ ١٧٣٤ م) فودع الناس بعضهم بعضا وكان يقول الإنسان لوفيقه بتى من عمرنا يومان وخرج الكثيرون من الناس الى الغيطان والمتزهات قائلين لبعضهم البعض : « دعونا نودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » . وطلع أهل الجيزة نساء ورجالا للاغتسال في النيل . ومن الناس من علاه الحزن وداخله الهم والوهم ومنهم من صار يتوب من ذنو به و يدعو و ينتهل و يصلي وكثر فيهم الهرج والمرج إلى يوم الجمعة الحدد ليوم القيامة في من عرف الدوى والمسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك يقولون فلان العالم قال ان سيدي احمد البدوى والمسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك يقولون فلان العالم قال ان سيدي احمد البدوى والمسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك وقبل الله شفاعتهم فيرد عليه الآخر « اللهم انفعنا بهم فاننا يا أخي لم نشفع من الدنيا . . . »

## الرحالتان بوكوك ونوردن

وفى أثناء ولاية أمير أخور مصطفى أغا ( ١١٥٠ هـ ١٧٣٧ م) زار مصرالرحالة الانجليزى القس ريشارد بوكوك (Richard Pococke) وكتب مؤلفه النفيس « رحلة للشرق و بلاد أخرى » فى سفرين كبيرين . جاء هذا القس العالم عن طريق الاسكندرية وقصدرشيد لزيارة البطريك «كوسماس» وتعرف الى كبار المسلمين ورجال الكنيسة الرومانية الكاثوليك من رهبان الفرنسسكان وكانت بعتهم الدينية تحت رهاية الانجليز وزار الرحالة مدينة المحلة الكبرى . ثم قصد القاهرة وقضى فيها أياما لدراسة أحوال أهلها وأسوارها وآثارها . وزارالفيوم وعاد منها الى النيل فركب سفينة لمشاهدة بلاد الوجه القبلي وآثاره

وفى نفس العام ( ١٧٣٧ م) جاء مصر الرحالة « فردر يك نوردن » من ضباط البحرية الدنماركية بأمر ملك الدنمارك وكتب عن رجلته كتابه « رحلة إلى مصر و بلاد النوبة » فى ثلاثة أجزاء و يعد مؤلفه من أهم ما كتب فى الرحلات وأدفها وأوفاها وله ملحق مصور فيه بعض اللوحات لمدينة الاسكندرية والميناء الشرقية وقلعة قايتباى

وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة ومصرالقديمة وغير ذلك من بلاد مصر وأقاليمها الهامة وفي عام (١١٥٦ هـ ١٧٤٣ م) شاهدت القاهرة والياجديدا هو ﴿ عداليدقجي» وكان يريد القيام بحملة إصلاحية . فمنع التدخين وكان يرسل كبير ضباطه على رأس الجند لتصطف في طرقات القاهرة لتفتيش المارة والقبض على المدخنين أوالذين بحملون الدخان ولانزال أشد العقاب بمن يضبطونه متلبسا بالجريمة ! لكن لم تطل مدة اقامة هذا الوالى واستدعى للاستانة . وجاء من بعده « راغب علد » ثم الوالى العالم احمد باشا الوزير الكبير (١٧٤٨ م) الذي ذكره في عدة مناسبات المؤرخ الجليل الشيخ عبد المجرق

# قاهرة على بك الكبير

( r 1777 - 1700 )

كا أن قاهرة ذلك العصرالغريب قرار لها ان توى عجبا بعد عجب ا فلو انك كنت من أحياء ذلك العهد واتبيخ لك أن تركب متن طائرة تحلق بك فى جو صعيد مصر إذن لرأيت فى انحائه وميض نار تشتعل لهيبها وفتنا قد تفاقم شرها

حكام القاهرة يريدون أن يسيطروا على الأرياف وحكام الأرياف يريدون أن يحتفظوا باستقلالهم الادارى يستمتعون بما جنوه من أموال وخسيرات. وبين هؤلاء الحكام حروب لايخمد لها لهيب والناس لاتعرف من الأمن الااسمه. فاذا ماسار التاجر بأسطوله النيلي المحمل بخيرات البلد من منطقة الى أخرى وجب عليه دفع الاتاوة إلى شيوخ قطاع الطرق وهم طائفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف انخذت السلب حرفة انقنت أساليها وحصلت منها على الثروات الطائلة وتفننت فيه وأثرت منه وان لم يفعل أصاب أسطوله النهب والتحطيم

فى ذلك الجو الحانق ظهر على بك الكبير وكان كبقية أمراء هذا العصر مملوكا. وكان واحدا من بين ألنى مملوك للا مير ابراهيم. لكن كتب له أن يكون له شأت عظيم فى تاريخ مصر عاش منذ نعومة أظفاره بين مؤامرات الخيانة تطيح برؤس الأمراء. عاش مملوكا جزءا كبيرا من حياته تمثل فى سياسته أساليب القسوة والغدر. لكنه كان مملوكا أكثر ذكاء وأشد صلابة وأكبر اطهاعا من غيره. كان يحبه مولاه

فعله حامل سيفه وكان الحظ يريد دائما أن يطيعه فصحب سيده مع قافاته الى بلاد النبي وكان قد رقاه كاشفا فسار في طليعة الركب. وبيما كانت القافلة تسير التقت بها عصابة من قطاع الطرق فقاومهم على بقلب ثابت ودحرهم فلما عادالأمير ابراهيم الى القاهرة عزم على مكافأة على برتبة ه بك » لكن صغر سنه ودسيسة أحد رؤساء الماليك حالا دون ذلك. واستمر القدر يحدم عليا حتى تسلم مشيخة البلد في القاهرة ( ١١٧٧ ه علا دون ذلك. ومثلت فيه صفات الملك فاستطاع أن يستخلص لنفسه حكم مصر كا سرى و بدأ يتخلص تدريجيا من مزاحميه زعماء الماليك المشاغبين و رقى ا تباعه المخلصين وكان أعزهم لديه واحدا منهم اسمه محمد. قلده البكوية ثم لقب بأ بى الذهب وسنرى أنه لم يكن مثلا حسنا لعرفان الجميل بل أن فضل سيده عليه لم يزده الا كفرانا بنعمته

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نثبت هنا ماحدث في أيام مصر اثناء سيادة على الكبير لكننا لا يسعنا الا التنويه باعلانه استقلال البلاد عن الدولة العمانية فقد انتهز فرصة انشغال الدولة العمانية بحربها مع الروسيا (١٧٦٨) وأعلن استقلاله و بدأ ينظم دولته الجديدة في جميع مرافقها وعين على ماليتهامدير الجمرك القديم المعلم « رزق القبطى » ونظم التجارة الحارجية والمواصلات واستمتعت البلاد في عهده بالأهن و بشيء من الطمأ نينة لم تستمتع بهما في عهد غيره و نمى في البلاد نوع من الشعور الوطني اذ رأت حاكمها العظيم يقطع صلته بالدولة العمانية ( ١٧٦٩) و يجعل لمصر مركزا ممتازا بين الدول

وفى أيام على بك الكبير مرعلى القاهرة الرحالة الانجليزى « جيمس بروس » (James Bruce) في طريقه الى « أتيوبيا » وقد تقابل مع المعلم رزق الذي كان من المتبحرين في علم الفلك . فاستفاد الرحالة من علمه كثيرا . ولما جاء الى القاهرة أرسل الرحالة الى المعلم رزق هدية ثمينة اعترافا بالجميل . ولكنا تراه وقد أعادها اليه وبصحبتها هدية منه وأعطى رسوله خطابا دعى فيه الرحالة الى زيارته في بيته بعد الاستراحة من عناء رحلته لسكى يطلعه على عدده وآلاته الفاكية . ثم نال اذنا من على بك الكبير ليه يقوم برحلته وهو في أمان واطمئنان . وقد أشار عليه المعلم رزق بأن يقضى أيامه في القاهرة ضيفا في سمى قلعة با بليون وأوصى البطريرك بأن تهيأ له بعض الغرف . و بعد أيام استأنف الرحالة رحلته النيلية الى الأقصر ومنها أخذ طريقه الى القصير فايتوبيا عن طريق البحر الأحمر . ولما عاد بعد انتهاء رحلته لم يجد على بك فقد انتقل الحكم الى عن طريق البحر الأحمر . ولما عاد بعد انتهاء رحلته لم يجد على بك فقد انتقل الحكم الى عن طريق البحر الأحمر . ولما عاد بعد انتهاء رحلته لم يجد على بك فقد انتقل الحكم الى عن طريق البحر الأحمر . ولما عاد بعد انتهاء رحلته لم يجد على بك فقد انتقل الحكم الى الذهب كارسيجيء

# أبو الذهب في القاهرة

ان قصة المعارك التى دارت بين على بك الكبيروعدبك أى الذهب طويلة وليست من أبحاث هذا الكتاب لكنها تدل بوضوح على ماكانت عليه أخلاق اى الذهب من نكران الجميل والمكر والدهاء. وقد تمادى على بك فى ارسال التجريدات العسكرية للقضاء على منافسه فى الشام والحدود. وأخيرا تحصن مع جيشه الباقى عنددير البساتين الذى استولى عليه من الأقباط وجعله حصنا حربيا. و بنى المعاقل والحصون والطوابى من نهاية ذلك الدير الكائن على شاطىء النيل حتى سفح المقطم ووضع المدافع الكبيرة فى ذلك الحط الحربي الطويل بين تلك الاستحكامات القوية. ومع كل تلك الاستعدادات الحربية فان أبا الذهب جاء لحاربته وتغلب عليه وهزم جيوشه التى خانه أغلبها وانضم الى جيوش أبى الذهب

دخل أبو الذهب القاهرة دون أن يضطر لعمل حربى لأن الأهالى وعددا كبيرا من الأسراءوالماليك كانوا من أعوانه ولكن مع سنوح تلك الفرصة لأبى الذهب وامتلاكه البلاد بهذه السهولة فان أول أعماله كانت سلب دير البساتين واضرام النار فيه تم دخل القاهرة دخول الفاتح المنتصر

ولا شك أن على بك الكبير يعد من بين شخصيات أواخر القرن الثامن عشر لكن اشتغاله بالسياسة وبالحروب التي استلزمها محاولته الاستقلال بمصر لم تجعله قادرا على تخليد اسمه بما يتركه العظاء عادة بعد وفاتهم من الآثار المجيدة . ولولا تجديده لقبة الامام الشافعي وتشييده سورا عظيا في بولاق و بنائه سوقا كبيرة وترميمه بعض الساجسد والمدارس والسبل والجسور لما ترك أي أثر في أبنية القاهرة وعمارتها . ولولا تلك المخلفات العظيمة التي شيدها أحد أمراء عصره وهو عبد الرحمن لتناسينا عهده وأهملناه من الناحية المعارية

دخل أبو الذهب القاهرة منتصراً ولسكنه لم يتنع طويلا بثمار نصره إذ نوفى ودفن بجامعه الذى شيده أمام الأزهر. وكان خاتمة الجوامع العظيمة التى أنشئت فى القاهرة فى عهد حكم الباشوات الأثراك

ولقد تمتعت مصر فى أيام أبى الذهب بعهد من الرخاء والطمأ نينة وترك له الباب العالى الا مور تجرى كما أراد. وفى أواخرهام ( ١١٨٧ هـ -- ١٧٧٤ م ) شرع أبوالذهب

فى بناء مدرسته تجاه الجامع الأزهر . وكان محلها رباعا متخربة فاشتراها من أصحابها وهدمها وأمر ببنائها وهي على طراز جامع السنانية ببولاق . ولما تم البناء فرشت جميعها بالحصر ومن فوقها الأبسطة حتى فرجات الشيا بيك وقررفيها التدريس على المذاهب الحنفية والمال كية والشافعية و رتب للشايخ المرتبات والتعينات المناسبة . وفي يوم افتتاح المسجد صلى الأمير الجمعة (شعبان ۱۱۸۸ هـ) ولما انقضت الصلاة أحضرت الخلمع والفراوى فأ لبس الشيخ الصمعيدي والشيخ الراشدي الخطيب والمفتيين الثلاثة فراوي سمور و باقي المدرسين فراوي بيضاء وزع في ذلك اليوم على الخدمة والمؤذنين الذهب والحدايا ومن آثار عهده أيضا سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زينب وجامع الهياتم و بيت الست حفيظه (سامي البارودي فيما بعد) بباب الخلق . ووكالة أيي الذهب بالصنادقية وسبيل عبد ابي الذهب بالصنادقية وسبيل بقصر الشوق (سامي الشافرخانة بقصر الشوق (سامي الشيق المسافرخانة بقصر الشوق (سامي الشيق المسافرخانة بقصر الشوق (سامي)



كوب من خزف صناعة دمشق تتكون زخارف له الوسطى من فروع نباتية و به من أعلى ومن أسيفل شريطان من زخارف هندسية ﴿ القرن الحادي عشر المجدري حساسابع عشر الميلادي) حيدة صاحب السمو الأمير يوسف كال لدار الآثار العربية

# مَا الْمِلْ الْمِلْ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُلْكِمِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

ليس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا يعتبر أمير المجددين وفى مقدمة الساعين فى تجميل وتعمير القاهرة . وكان صاحب نفوذ عظيم قبل أيام على بك الكبير . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أبيه عنمان كتخدا الذى استطاع أن يشيد مما جمعه من ثروة لا بأس بها مدرسة ومستجدا ونافورة بالقرب من بركة الأزبكية . وفى يوم افتتاحها ملا حوضا كبيرا وكل ما وصلت اليه يده من الأوانى بالشربات ليستى الأهالى و بنى أيضا مدرسة للعميان فى الأزهر ومنشات خيرية أخرى

أما ابنه عبدالر حمن فقد فاته في هذا المضهار اذجمع في أكثر مبانيه الجمال والفن ويتجلى ذلك في سبيله اللطيف الواقع في ملتقي شارعي النحاسين والجالية والمعروف باسمه حتى اليوم . له ثلاث وجهات وبالدور الأرضى منه الكتاب . وا نشأ عندباب الفتوحمسجدا ظريها بمنارة وصهريج وكتاب. وانشأ بالقرب من قرافة الأز بكية سقايةوحوضا لستي الدواب وكتاباً . وانشأ وزاد فى مقصورة الجامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرضا ويشتمل على خمسين عامودا من الرخام تحمل مثلها من البوائك الرتفعة المتسعة المشيدة من الحجر المنحوت و بني به محرابا جديدا وأقام له منبرا وأنشأ له بابا عظما جهة حارة كتامة وبني بأعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام لتعليم الايتاممن أطفال المسلمين القرآن . و بني المدرسة الطبيبرسية وجعلها مع مدرسة الأقبغاوية المقابلة لها من داخل الباب الكبير من أحسن المبانى فخامة وعظمة . كما أنه بني المشهدالحسيني وأنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهر بجا وحوضا وسقاية ومكتبا . وشـيد جامعا بجهة الأزبكية ومكتبا وحوضا وميضأة وساقية ومنارة . و بني مشهد السيدة زينب بقناطر السباع ومشهد السيدة سكينة بخط الخليفة والمشهدالمعروف السيدة عائشة بالقرب من باب القرافة والسيدة فاطمة والسيدة رقية وعمر المدرسة السيوفية وجدًد الماريستان المنصوري وغير ذلك من المساجد والأسبلة والقناطر والجسور التي شــيدها خارج القاهرة



الى الميمين سيل عبد الرحمن كنجدا ( ١٥١٧هـ - ١٤٧٤م ) والى اليسار وكالته

ومن عمارً عبد الرحمن كتخدا دار سكنه بحارة عابدين وكانت من الدور العظيمة المحكة الوضع والانقان لم عائلها دار بمصر فى حسماو زخرفة مجالسها وما بهامن النقوش والرخام والقاشانى والذهب المموه وأنواع الأصباغ وغرس بها بستانابديعا بداخله قاعة منسعة مربعة الأركان بوسطها نافورة مقروشة بالرخام وأركانها مركبة على أعمدة من الرخام الأبيض و بلغ عدد المساجد التي أنشأها وجد دهاو أقيمت فيها الخطبة والجمعة والحماعة عمانية عشر مسجدا خلاف الزوايا والأسبلة والسقايات والمكاتب والأحواض والحماطر . وكان له في هندسة المبانى وحسن وضع العائر ملكة يقتدر بها على مايروم من الوضع ولو لم يكن له من الما أنشأه بالجامع الازهر من الزيادة والعارة التي تقصر عنها هم الملوك لكفاه

عظم شأن عبد الرحمن حتى بدأ أمر « على بك الكبير » يستفحل فأخرجه منفيا إلى الحجاز وذلك في أوائل ذى القعدة ( ١١٧٨ هـ) فأقام بالحجاز اثنتي عشر سنة حتى أحضره يوسف بك أمير الحيج في ( ١٧ صفر سنة ١١٩٠) بعد ان استولى عليه المي والهرم فدخل إلى بيته مربضا فأقام فيه أحد عشر يوما ومات ودفن بالمدفن الذي أعده لنفسه بالا زمر عند بابه القبلي وسار في جنازته العلماء والا ساتذة والطلبة وجميع الذين استفادوا من خيراته ونعمه واحساناته

### سونيني وسافاري

بعد مرور عشر سنوات على يجيء الرحالة الانجليزى « بروس » أوفدت الحكومة الفرنسية المسيو سونيني ( Sorini ) فيما بين عامى ( ۱۷۷۷ و ۱۷۸۰ م ) للوقوف على الا حوال السياسية والعلمية التي احتاجتها حكومة الملك لو بس السادس عشر لوضع خططها في الا سستيلاء على مصر . تلك الخطة التي لم تتحقق الا على يد نا بليون حين غزا مصرسنة ۱۷۹۸ على رأس حملته المشهورة في أواخرالقرن الثامن عشر . ولقد كان المسيو سونيني باحثا وطالا إنما كانت طبيعته لا تتفق مع مهمته التي جاءمن أجلها الى مصر . فكان يصدق كل ما يقال له وما يسمعه ممن اختلط معهم في اثناء رحلته ولوكان ماقيل ضد يصدق كل ما يقال له وما يسمعه ممن اختلط معهم في اثناء رحلته ولوكان ماقيل ضد المصرين أنفسهم أوالماليك ، واقد قضى معظم سني رحلته في رشيد حيث أقامت جالية كبيرة العدد من الا جانب . وذكر المسيو « سونيني » في كتابه الذي طبع على نفقة الحكومة الفرنسية بعنوان « رحلة في مصر العليا والوجه البحري » ان شوارع القاهرة

كانت أقذر شوارع رآها فى جميع البلدان التي شاهدها وأنه اذا سار أحد الماليك أو رجال الدين أو الموظفين فى الطريق تحتم على الاهلين السائرين سواء أكانوا من الوطنيين أم الاوربيين أن يفسحوا له الطريق ويقفوا فى أماكنهم ويضعوا أبديهم اليمنى على صدورهم تحية الاجلال والخضوع ويستمروا وقوفا حتى يغيب عن أبصارهم . وإذا قصر أحدهم فى تأدية هذه التحية عوقب فى الحال فيحاط بستة من القواصين ويوسعونه فى فى الحال ضربا مؤلما بعصيهم الطويلة . .

ومن الرحالة الأجانب الذين وفـدوا على مصر المسـيو « سافارى » الفرنسى<sup>.</sup> ( Savary ) فقدجاءها طم ١٧٧٧وقضى فيها ثلاث سنوات وألَّف كتابه فى ثلاثة أجزاء واسمه « رسائل عن مصر »

## القاهرة تستقبل الوالى

و يستطيع الفارىء أن يامح صورة للقاهرة وقد خرجت لاستقبال أحد الولاة الأتراك الذين وفدوا عليها للحكم باسم الخليفة من خلال ماكتبه « سافارى » كما شاهد حفلة الاستقبال في المدة التي قضاها في مصر بين عامى(١٧٧٧ و ١٧٧٧ م) قال:

« عند ما يصل الباشا الجديد إلى الاسكندرية يبلغ الديوان نبأ وصوله فيرسل شيخ البلد ( زعيم المهاليك ) وفداً من أذكى البكوات لاستقباله والحفاوة به فيقدمون له المهدايا و يظهرون له الطاعة وفي خلال مقابلتهم يتحسسون و يستطلعون نياته وأسراره عما يتسقطونه من أقواله وأقوال حاشيته و يتعرفون الأمور التي جاء بها من الاستانة فاذا رأوا أنه لايوافق أهواءهم أرسلوا بذلك رسولا إلى شيخ البلد في القاهرة في مقد الديوان و يبلغ الباشا أنهم لا يربدونه ثم يرسل إلى الباب العالى بأن الباشا الجديد جاء ينيات عدائية تؤول الى حدوث الفتنة بين رعاياه المخلصين و يطلبون استدعاءه فلا يرقض الباب العالى طلبهم . أما اذا آنس الرسلمن الباشا أن لاخيفة منه فانهم يدعونه الى القاهرة فيركبه الوفد سفينة نخمة و ينحدرون في معيته تحيط به السفن المزينة بالإعلام وفيها الطبول والزمور و يتقدم الباشا هذا الاسطول مستقبلا سفينة تختال في سيرها تصاحبهم السفن التي تلقاهم في النيل الى أن يصلوا الى بولاق وهناك ترسو السفن و ينتدب شيخ البلد بعض السناجق لاستقبال الباشا في الميناء أو يستقبله بنفسه فهنئه

أمراء الماليك بالقــدوم ويقدم له أغا الانكشارية (محافظ القاهرة) مفانيح القلمة ويدعوه الى الاقامة فها »

قال سافارى : « وقد شاهدت جيني وصول الباشا ودخوله المدينة في موكبهو زينته رأيت الموكب تتقدمه فصائل الجنود المشاة يسيرون صفين وموسيقاهم أمامهم وأعلامهم خفاقة فوق رءوسهم يلمهم الفرسان وعددهم من خمسة آلاف الى سبتة آلاف فارس يسميرون بنظام حسن وبحملون الرماح الطويلة تزينهم ملابسهم الفضفاضة اللامعة وشوار بهم الكبيرة فتكسمهم منظراً حربيا يبعث الروعة في النفوس. إلى هؤلا البكوات مرتدين الملابس البديعة وحولهم حاشيتهم من الماليك متطون صهوات الجياد العربية الأصيلة وعليها غواش موشاة بالذهب والفضـة . رأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة باللؤلؤ والا حجار الكر بمــة وعلى خيولهم السروج تتلاً لا من الذهب. وكل « بيك » يسير في الموكب على هذه الصفة . كانت جيادهم مجتمعة غاية في الرونق والفيخامة يزبنهــا جمال الفرسان وشكل ملابســهم وبحسن استوائهم على متون جيادهم يلمهم الباشا يســير الهوينا تتقدمه كوكبة من مائتي فارس وفرقة موسميقيين وأمامه أربعة جياد يقودها أربعة من السواس عليها غواشيها موشاة بالذهب مرصعة بالا مجار الكريمة . وكان الباشا ممتطيا جوادا كريما ووضع على عمامته ريشــة من قطع الــاس الكبيرة يتوهيج سناها في أشعة الشمس . رأيت في هذا الموكب صورة من مظاهر الابهة الشرقية التي كانت تحيط ملوك آسيا وسلاطينها عند ما يظهرون للجاهير . بدأ الموكب في الساعة الثامنة صباحا واستمر الى الظهر وفي اليوم التالي جمع الباشا الديوان بالقلعة ودعا البكوات الى حضوره وجلس على منصة فكائنه السلطان على عرشه . وتلا كخياه ( وكيله ) كتاب بتنفيذ مالايعارض امتيازاتهم

و بعد انفضاض الديوان أهددى الباشا الى شيخ البلد كرك سمور فاخرا وجوادا مطهما وخلع على كل « يبك » قباء (قفطانا) و بذلك تمت حفلة تنصيب الباشا . . . الباشا الذى لايستطيع بعد تلك الحفلة العظيمة أن يخرج من الفلمة الا بارذن من شيخ البلد! »

ولا يبعد أن يكون هذا الوصف هو الذي أعد الاستقبال امهاعيل باشا الذي عين لولاية مصر عام (١٩٢ هـ = ١٧٧٨ م ). وذلك في أثناء الفترة التي قضاها السيو «سافاري في القاهرة وكان على مشيختها إما « اسهاعيل بك » أو « ابراهيم بك »

# القاهرة بين البكوات إسهاعيل ومراد وإبراهيم

مات آبو الذهب فتولى الا مر بعده البكوات الثلاثة اسهاعيل ومراد وابراهيم وكانوا من مما ليك على بك فانوه وخرجوا عليه . كان أولهم يحم مصر في أثناء فتوحات ألى الذهب في الشام وثانيهم تولى قيادة الجيش المصرى بعد وفاة أبى الذهب . وكان الراهيم بك حاكا للقاهرة ولم تمر الأيام على اتحادهم حتى انقسموا فريقين . فاستعد اسهاعيل لمقاومة زميليه ومناظريه على مشيخة البلد واستطاع أن يتقلد مهام الأمور متدرها بكل وسائل الشدة والخشونة مستندا الى نفوذ الوالى . ومع جبروته كان منافسوه المهاليك ينتهزون الفرص المقاومته ومحاربته المتخلص منه فأفلحوا في ابعاده عن مصر اذ في مع أتباعه الى الشام و بذلك خلا الجو لمراد بك وابراهيم بك . وانقسم أمراء مصر الى قسمين : قسم قيل لهم المحمدية نسبة الى عد بك أبى الذهب وقسم يسمى العلوية نسبة لعلى بك الكبير . وقد كان هذا الانقسام سببا في فتن وحروب ومكائد . وأحس العلوية من مراد بك بالغدر فتجمعوا وتحصنوا في حوش الشرقاوى وأقاموا المتاريس في جهة باب زويسلة و باب الخرق والسروجية . أما ابراهيم بك فقد تحصن بالقلعة وصورب مدافعه على أحياء العلوية اثنين وعشرين يوما بينا كانت جنوده تهجم على أعداؤه والدروب فتر بوها . فاضطر العلويون للفرار الى الشرقية فتبعهم وصورب من أفدوه عن آخرهم إلا القليلين

وساد سكون وقتى وأقر الصلح على أن يعطى اسماعيل بك الجميم وأعمالها وو زعت على بعض أنباعه مناطق لا يتعدونها ولكن بعد قليل انتقض الصلح وعادت الأمور الى سابق مجراها وازداد الموقف تعقدا بما أحدثته المنافسة بين الزعيمين ابراهيم ومراد ووقفت جيوش كل منهما أمام الأخرى بالمرصاد . جموع مرادف الجيزة وجموع ابراهيم بك في مصر القديمة . واستمرت الحال عشرين يوما بين قصف المدافع وأزيز الطلقات واشتد البلاء بالا هالى حتى عقد الصلح بين الا ميرين . فخشى أمراء حزب اصماعيل عاقبة هذا الصلح وهاجروا من مصر فسبقتهم جموع ابراهيم ومراد و بعض قوات العرب من خلف الجبل وقطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم عددا كبيرا جدا ولماعادوا وضعوا أيديهم على أملاكهم وأموالهم واولادهم . وبالتخلص من اسماعيل بك عاد النفوذ ثانية بين الزعيمين حتى سعى بينهم بعض المشايخ والا مراء واصطلحا ثانية ا

وكانت سنة ١٩٩٩ ه من اسوأ السنين التي عرفتها مصر فانتشر وباء الطاعور وانخفض النيل والقطعت الطرق وخر بت أقاليم بأثرها وانتشر الفلاحون في القاهرة بنسائهم وأولادهم يضجون من الجوع ويأكلون مايتساقط في الطرقات من قشر البطيخ وأوراق الشجر . واشتد الكرب حتى أكاوا الميتة من الخيل والحمير والجمال بيهاكان الأمراء كعادتهم ينهبون المدينة و رجالهم يسطون على الارياف كانهم لا يشاهدون أمامهم تلك الكوارث التي تفتت الأكباد . وكثرت حوادث الاعتداء على الاور بيين فأرسلت الدولة المثانية عام ( ١٣٠٠ هـ) حسن باشا الفيطان على رأس جيش عماني جاءعن طريق البحر أفني به عددا كبيرا من قوات الماليك في رشيد والرحمانية . و دخل القاهرة و تزل البحر أفني به عددا كبيرا من قوات الماليك في رشيد والرحمانية . و دخل القاهرة و تزل قر بيت ابراهيم بك عند قصر الميني على شاطيء النيل وعكف على اعلاح الادارة . ثم استقدم اسماعيل بك و زميله حسن بك الجداوي من الصعيد فأرسلهما في جيش بقيادة عابد من باشاً ودر و يش باشا قائدي الحملة العمانية التي جاءت مصر عن طريق البر القضاء على مراد بك وأتباعه في الصعيد فهزموهم وظلوا يتبعونهم الى الشلالات ثم عادت الجنود العمانية منصورة الى القاهرة

فى تلك الفترة تقلد ولاية مصر عابدين باشا وانتهت مهمة حسن باشا القبطان . الحكنه قبل مبارحته القاهرة أقام عليها اسماعيل بك شيخا للبلد . فعهد هذا الى صديقه القديم حسن بك الجداوى بأمارة الحج واتفقا معاعلى اقتسام الايراد . ثم أكل اسماعيل بك بناء قصره وشيد به مقعدا فح الم يكن له مثيل فى مقاعد بيوت الامراء .(١)

وفى عام ( ١٢٠٥ هـ) وفد على مصر و باء الطاعون وكان شديد الوطأة بلغ عدد موناه نحو الالف فى اليوم الواحد فى القاهرة وحدها وتقلد حكومتها فى يوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل بيت اسماعيل بك. وقد أصيب بالو باء وتوفى. فتنازع على مشيخة البلد حسين بك الجداوى وعلى بك الدفتر دار واتفقا فيما بينهما على تأمير « عثمان بك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أياما قلائل ثم سلمها لخصومه. وفى تلك السنة خلف عهد باشا عزت الوالى اسماعيل التونسى . فاستدعى ابر هيم بك ومراد بك فدخلا القاهرة فى ( ١٢٠٥ هـ ١٧٩٢ م ) وفر حسن بك الجداوى الى الصعيد واستلم الاثنان أزمة الاثمور بالتناوب أحدها مشيخة البلد وثانيهما أمارة الحيج

<sup>(</sup>۱) ذكر الجبرتى ان اسماعيل بك شيد فى طره عل شاطى النيل قلمة وجعل بها مساكل وعنازن وأبراجا وابنية أخرى نمتد من القلمة الى الجبل

وفى تلك السنة أشيع بين الناس أنه فى ليلةالسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى فى نصف الليل ستحدث زلزلة قوية تستمر سبع ساعات . فلما كانت الليلة المذكورة خرج أكثر الناس الى الصحراء والى الاماكن الفسيحة مثل بركة الازبكية وبركة الفيل وغيرها ونزلوا فى السفن و باتوا ينتظرون الى الصباح. فلم تحدث زلزلة وأصبحوا وهم يتضاحكون على بعضهم!

وذات يوم غيمت الساءغيا كثيفا وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة برعد شديدالصوت وبرق متتابع قوى اللعان واستمر طول ليلة الجمعة الخامس من شهر صفر فسقطت الدور القديمة على ساكنيها ونزلت السيول من ناحية الجبل الأحمر فحلات الصحراء وخارج باب النصر وامتدت الى جهة الجمالية وجامع الحاكم الى مسافات بعيدة فى الحارات المجاورة وخرب بسبب المياه أكثر خطط الحسينية وصادف ذلك اليوم دخول الحجاج الى القاهرة فأتلف مواكبهم وأخذ السيل صيوان أمير الحجاج بما فيه وخيام الأمراء والسكبراء. وامتلات الوكالات بالمياه وهدمت مئات القبور وتحول خارج باب النصر الى بركة ممتدة كبيرة

# القاهرة بين الأميرين ابراهيم ومراد

فى أيام سطوة ابراهيم ومراد الا ولى استأذن «سليم أغا» مستحفظان منهما فى فتح الباب الكبير لجامع السلطان حسن المواجه لسوق السلاح وهدم الحوانيت التى انشئت بأسفله وكان قد سد إحدى وخمسين سنة بسبب المعركة التى قتل فيها احد عشر أميراً من الا مراء على بك المدفردار ( ١٩٤٩ ه ) فأذنا له بما أراد . فقصد بنفسه إلى الجامع راكبا ومعه الفعلة والصناع وفتح بابه المسدود وصنع له بابا جديداو بنى له درجات واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأمرهم بالصرف عليه . وكان يأنى كل يوم لمباشرة العمل بنفسه وأصلح ما تهدم من أجزائه ونظف جدرانه ورخامه وأعاد اليه سابق رونقه وبهاءه على أننا لم نقف على شيء من آثار مراد بك أو زميله الا ما وصفه بعض الكتاب الا وربين عن قصورها الجيلة . فقد قدم إلى القاهرة « فيفان دينون » بعد استيلاء الفرنسيين عليها عن طريق رشيد وألف كتابا عن رحلته وصف فيه ماكان فى قصر الفرنسيين عليها عن طريق رشيد وألف كتابا عن رحلته وصف فيه ماكان فى قصر « مراد بك » بالجيزة وصفا بليغا بما فيه من طرقات و بساتين وأثاث . وكان القصر بشغل مساحة كبيرة من الأراضى التى تحتلها اليوم حدائق الحيوان والقصور اللطيفة بشغل مساحة كبيرة من الأراضى التى تحتلها اليوم حدائق الحيوان والقصور اللطيفة

المواجهة لها وقل أن يجد المرء مفخرة لهذا العصر فهو فى الواقع فترة من تاريخ مصرلم تسجل لها حسنات تستحق الذكر بل كانت اضطراباتها وقلاقلها أكبر ممهد للحوادث التى أدت إلى نجاح الحملة العرنسية

كانت مصر مزرعة تقدم للا ميرين ماشاءت أهواؤها من مال يرخيرات وكان اتباعهما يمرحون في المدن والا سواق و يدخلون الحوانيت والوكالات و ينهبون و يسرقون و يخطفون شم يقتلون و يحرقون و يولون الأدبار . . إن تاريخ تلك الحقبة في الزمان وصمة سوداء في تاريخ هؤلاء المهاليك الذين اتاحت لهم أسوأ الأقدار التصرف في أمور مصر والتسلط على حكم أ بنائها

فلقد تنابعت حوادث المحراب حتى مات كثيرون من الجوع ليلا ونهارا فى الطرقات بيناكانا وحدها يسمعدات ويشعران بالنعيم . وفى تاريخ الجبرتى بين حوادث عام ( ١٧٠٦ هـ ١٧٩٢ م ) وصف حفلة زواج ابنة ابراهيم بك « عديلة هانم » بالأمير أحمد ابراهيم بك المعروف بالوالى أمير الحاج سابقا وأنه عمر لها بينا خاصا بجوار بيت الشيخ السادات وأسرف أبوها فى جهازها وشراء الحلى والجواهي وغيرها من الأوالى الفضية والذهبية . وأقام ليالى الأفراح ببركة الفيل حيث نصبوا أمام بيوت الزعماء الصوارى الكبيرة والملاهي وأصحاب الإلهاب وقد دعا ابراهيم بك الأعيان والأمراء والتجار وقدموا للهروسين أنمن الهدايا . كما دعى أيضا « الباشا » فنزل من القلمة وأهدى المعروس جواهي ومصاغات نفيسة . وأقيمت حفلة العرس في رابع المحرم وخرجت العروس من بيت أبها في عربة عجيبة الشكل وسار أمامها الكشاف والأمراء

و بعد انتهاء الأفراح بمباهما وأغانيها خرج الأهيران مراد وابراهيم من القاهرة مع بعض أمرائهما الى جهة العادلية حيث أقاموا مدة ومنها قصد « مراد بك » ناحية أبى زعبل وقصد ابراهيم بك وجماعته ناحية الجزيرة . وفى اثناء خروجهما نهب اتباعهما ماصادفوه من الدواب وهجموا على الوكالات التي بباب الشعرية وأخذوا ما عتروا عليه من الجمال والحمير ولما وصل مراد بك أبى زعبل نهب عرب الصوالحة فى خياههم واستولى على أغناههم وقتل منهم نحو خمسة وعشر ين شخصا تم قبض على هشا يخ

وفى أيام مشيخة الأميرين حضر الصدر الأعظم يوسف باشا للا سكندرية متوجها الى الحجاز فعنى الأمراء باستقباله ولما وصل القاهرة أعد له قصر العيني وذهب

ان سراد وابراهيم للقائه في موكب عظيم نقلع عليهما خلعا ثمينة وقدم لها جوادين . كذلك ذهب إليه الوالى مسلما عليه وعاد إلى القلعة . وعين لحراسته عبد الرحمن بك هيمي وخصص له البيت المواجه لقصر العيني . و بعد أيام صعد يوسف باشا إلى في موكب كبير وعاد إلى قصره محملا بالهدايا التي قدمها اليه الزعيان وكانت خسمائة ، قمح ومائة أردب أرز وأقشة هندية . ولما انتهت زيارته سافر الى السويس منها الى جدة

، الوقت الذي كانت فيه مظالم الأمراء تتوالى كان مراد بك يشيد قصره العظيم بزة ووصفه وصفا بليغا الكاتب الفرنسي ﴿ فيفان دينون ﴾ في كتابه

قد ذكر المسيو « مارسل » ( Marcel ) المستشرق ومدير المطبعة التي أحضرها بن الى مصر أن مراد بك فرض ضريبة كبيرة على اليهود ولما كانت تقيلة مل عبئها تلك الطائفة اجتمعوا زعماءهم وتداولوا في الأمر وقر ر رأيهم ارسال ن للاجتماع بمراد بك واقناعه بأن عمرو بن العاص لما شيّد جامعه دفن في أرضه عظيا فرفع مراد الضريبة وأمر في اليوم الثاني بترميم الجامع وكان غرضه الحقيتي ب عن هذا الكنز الموهوم ولما تهدهم الجامع ولم يجد شبئا اضطر إلى أحادة بناء وصرف عليه أموالا عظيمة فأقام معظم أعمدته وشيد منارتين وجدد جميع بالحشب و بيض جدرانه فتم على أحسن صورة وصليت به الجمعة في آخر رمضان بالحشب و بيض جدرانه فتم على أحسن صورة وصليت به الجمعة في آخر رمضان ب فيه أبيات من الشعور منها :

أنظر لمستجد عمرو بعد مادرست رسومه صار يحكى الكوكب الزاهى نعم الوزير الذى لله جدده مير اللواء مراد الآمر الناهى رعلى أحد أبواب الجامع الغربية اسم مراد بك بتاريخ ١٢١١ ه وستة أبيات شعر منها :

أحيا لنا ربنا بيتا لطاعته وكان من قبل مصباحا بهـ فطنى وانقض بنيانه والمسلمون غدوا من أجله قاصرين الباع في أسف

# ثقافة القاهرة في العصر التركي

كان الأزهر المعهد الوحيد الذي درست فيه العلوم ولولاه لانطفأت آخر شعلة للعلم في مصر . ظلت الآداب العربية إلى عهد السلاطين البحرية والجراكسة حافظة مكانها التي كانت لها من قبل . و إليهم عاد الفضل في إنقاذ آداب اللغة العربية من غزوات المغول التي كادت تقضى على العلوم والآداب العربية في الشرق . وكانت مصر ملجأ الناطقين بالضاد ممن فروا أمام التتار في العراق وفارس وسوريا وخراسان واستظلت العلوم والآداب برعاية الملوك والسلاطين في مصر ونبخ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والآدباء والعلماء كالبوصيري صاحب البردة والسراج الوراق وابن نباته المصري والقلقة شندي صاحب صبح الأعشى والأبشيهي صاحب الستطرف وابن منظور صاحب لسان العرب وابن هشام النحوي وشمس الدين السخاوي صاحب الضوء اللامع وابن خلكان المؤرخ صاحب وفيات الأعيان والعيني المؤرخ والمحدث وابن دقماق والمقريزي حاحب المغطط وأبو الفداء الجغرافي المؤرخ والذهبي والنويري صاحب نهاية الأرب طابن تغري بردي صاحب النجوم الزاهرة وجلال الدين السيوطي والدميري وابن وابن ما المؤرخ الذي أدرك الفتح العثاني

واستضافت مصر فى ذلك العصر جماعة من أثمة العلم والفلسفة فى الشرق كالامام ابن تيمية وفيلسوف المؤرخين ابن خلدون

أما في عهد الولاة المثمانيين والبكوات الماليك فقد اضمحلت الآداب العربية وجمدت القرائح . كانت القاهرة مدينة خليفة المسلمين وعاصمة دولة مستنلة وعرس الشرق العربي فأصبحت عاصمة لولاية تابعة للا سنانة وصارت مخاطبات السلاطين والولاة باللغة التركية بعد ان كانت العربية السان الحكومة حتى نهاية دولة السلاطين والشراكسة والدثرت المدارس التي كانت زاهرة في عصور الفاطميين والآيو بيين وخلفائهم السلاطين البحرية والشراكسة وتبددت خزانات الكتب التي أنشأها الفاطميون ولم يبق منها الا بعض المكتبات الملحقة بالمساجد كمكتبة الأزهرالتي احتوت إلى عهدا لحملة الفرنسية نحو . . . رسم علما . وآلت بعض المدارس الفخمة والمباني العظيمة إلى زوايا صغيرة تراها مغلقة في أغلب الأيام و بعضها زال وصارت زرائب أوأحواشا يسكنها البائسون

وقصارى القول أن العلوم والآداب انحطت كثيرا في العهد العبَّاني فلم ينبغ فيـــه

إلا عدد قليل جدا من الشعراه والأدباء والعلماء بل أننا لانكاد ترى من يستحق الذكر منهم سوى شهاب الدين الخفاجى والسيد على مرتضى الزبيدى العالم اللغوى المشهور صاحب تاج العروس في شرح جواهر القاموس. وعبدالر حمن الجبرتى المؤرخ المشهور ولو تأملت في تراجم من ذكرهم الجبرتى في تاريخه من علماء ذلك الحين لما رأيت منهم من يصح عده صلما نابها في الفلسفة أوالعلوم أوالآداب. واقتصر التدريس في الأزهر على العلوم الفقهية واللسانية و بطل تعلم العلوم العقلية والرياضية والطبيعية التي كان بدرسها أسلافهم. وانحط أسلوب الكتابة حتى قرب من العامية واضمحلت روح البلاغة ولم يبق في متناول الجمهور من آثار الآداب العربية سوى قصص أبى زيد الهلالى وعنترة والزناتي خليفة. وتضاءلت مكانة الشعر والأدب لحد أن كلمة وشاعي كانت تطلق على جماعة بجلسون في القهوات ويلقون على مسامع الجماهير قصص أبى زيد والظاهر بيبرس و ينشدونها على نغات الرباب!

# هل تطورت القاهرة خلال الحكم التركى

هل استفادت القاهرة في اثناء الاحتلال العثماني وهل امتدت مساحتها وازداد عمرانها ؟ إننا نجد جوابا سلبيا واحدا على هذين السؤالين. فقد تدهورت القاهرة وخربت في أثناء حكم العثمانيين. وعلى كل حال فان نظرة واحدة إلى خريطة تخطيطية للقاهرة عندما دخلها نابليون وأخرى تمثلها في أول الاحتلال النزكي لكفيلة بأقناعنا بأن سنة النمو والارتقاء لم تسر علما في عهد العثمانيين

دخل الأتراك مصر فوجدوا لهاعاصمة زاهية بجيدة احتفظت لنفسها مركزاساميا بين عواصم الدول الشرقية والغربية فكانت مكانة القاهرة لا تقل عن مكانة الأستانة . ولم يكن مر عليها أكثر من ستة قرون منذ انشأها جوهر . ووجد الأثراك مدينة منشأة نزدحم بالقصور والعائر والمساجد والوكالات والمدارس والقلاع فكان من المنتظرأن يزيدوا و ينشئوا فيها لكى تصبيح جوهرة إمبراطوريتهم العظيمة لكنهم أهملوها وأذلوها بعد ان كانت لها هيبة مجيدة

أنشأ الفاطميون القاهرة وجمَّلوها بابتكاراتهم فى فنون العارة وجاء الا يوبيون فحَصنوها بالا بواب والا سوار القوية وجعلوها عاصمة جديرة بملكهم الواسع حتى إذا جلس على عرش الدولة سلاطين الماليك البحرية فالماليك الجراكسة رأيناهم يتنافسون . . . السلطان

عقب السلطان . . . في تجميلها ورفع شأنها وأصبحت عاصمة زاهرة للعالم الاسلامى ومقراً لخليفة المسلمين

ولكى نحلل بايضاح عوامل الحراب التى شوهدت آثارها بالقاهرة قبيل دخول الفرنسيين تتبع السائح الأجنبي الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى ميناء بولاق التى تمت بدون انتظام أمام الزوارق والسفن التى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق تمتد أربعة كيلو مترات طولا بدون عمق يذكر أشبه شيء بمدينة صغيرة معزولة احتوت فى أواخر القرن الثامن عشر على مالايزيد عن أربعة آلاف بيت وعشرين ألها من السكان واشتملت على عدد كبير من الوكالات والشون والخانات والحمات والأسواق تتوسطها بعض المناظر الجيلة والحدائق الفناء وتلال من المواد التى ينفر الذوق السليم منها والمقابر المبعثرة . ولقد تمتّعت بولاق بنعيم الرخاء فى أثناء منتصف القرن الثامن عشر أيام ولاية على بك الكبير فكانت مقصد إلخاصة وملتق الأحباب لاستنشاق نسيم النيل العليل بعيدا عن غبرة القاهرة . لكن تم يتسع لعلى بك الوقت الحكى يتمم مابدأ به من مشروعاته بعيدا عن غبرة القاهرة . لكن تم يتسع لعلى بك الوقت الحكى يتمم مابدأ به من مشروعاته العمرانية فى تلك الجهة فقد شغل بحرو به فى سوريا و بلاد العرب واستمرت أعمال المفر والأنقاض تعوق نواحها وتعرقل تقدمها مدة ليست بالقصيرة

وحول بولاق من الجهة المقابلة للنهر افترشت الحقول الخضراء النوعة وهى تكسو أخصب بقاع وادى النيل تغطيها مياه الفيضان بجهال ودعة

وابتدأ من بولاق طريقان يؤديان الى القاهرة : الطريق الأول زرعت على جا نبيه أشجار اللبخ والنخيل انهى أمام باب الحديد حيث كانت ترى إذ ذاك بقايا ميناءالمقس القديم

أما الطريق الثانى وهو أقصر من الأول فسكان خلوا من الأشجار ينتهى بسالسكه الى الازبكية ، وكانت تطل عليها من الجانبين الحوانيت والبيوت المأهولة بالسكان . واجتمعت على قارعة الطريق جموع الحواة والشعوذين يسلون زبائهم في المقاهى بينما يغنى الشعراء على ألرباب والدف أو الناى

بعد أن يقطع السائح ما يقرب من الألف و خمسائة منز يجد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . . قاهرة الفاطميين . فيجتاز القناة الغربية مستاً نفا السير فيا يشبه ضاحية المدينة ثم يقابل سوراً شاهقا أمام بوابة ضخمة محميها خندق متوسط العمق ثم يسير في شارع ضيق مزدحم قاصداحي الافرنح . و يصل هذا الشارع بين بركة الاز بكية والخليج

وعند نهايته تجده مسدوداً ببوابة حديدية لها حراس أقوياء . وأرغمت اضطرابات تلك الفترة أجانب القاهرة على أن يتجمُّعوا في ذلك الحي حول قنصل فرنسا بمساكم مومتاجرهم ليأمنوا شر الغوغاء أو الجند عند مطا ليتهم بمؤخرات مرتباتهم . وكانأهم شوارعالقاهرة شارع الموسكي و بالقرب منه قنطرة بذلك الاسمشيَّدها عز الدين موسك أحدقواد صلاح الدين. وكان حى الافرنج موطنا لمعظم السياح الأوربيين والرحالة الذين جاءوا الى مصر لزيارتها . وكان ذلك الحي من القاهرة في أيام الفيضان من أجمل مناطق القاهرة تشرف منافذ بيوته على المياه من كلجهة وتنكد سحدا ئقه بأشجارالفا كهة والرياحين والزهور . فاذا أقبل فيضان النيل تحولت البساتين الى بركة جميلة تتهادى عليها الزوارق الحسناء يخفة ورشاقة يزيدها ملاحة أغانى النوتى تحت ضوء القمر المنعش. فلمكا أن القاهرة في ذلك الوقت « البندقية » عروس الآدرياتيك . وأشرفت على البركة من جوانها الثلاث قصور الماليك والأغنياء ذات البواكي والأعمدة المقودة والمختصرات المتقنة . وكان الجانب الرابع من ميدان الأز بكية تقوم عليه بعض بقايا قصر زوجة قايتباى حتى أوائل القرن الثامن عشر. واختفت خلف هذا الاطار الجميل مجمسوعة سيئة من الخرائب والمدافن وطاحونة مهدمة وصهر بج كبير وساقية وسبيل مياه وأنقاض . وعلى الجانب البحزى من الميدان قام الحي القبطي يبيوته المتواضعة وشوارعه الضيقة ومنعطفاته المظلمة كهذه التي مازلنا نراها في أزقة مصر العتيقة

وفى عام ١٧٧٤ شبّت حريق خربت جانبا كبيرا من الأحياء المحيطة بالازبكية . فانتهز الأغنياء تلك الفرصة واشتروا ممتلكات الفقراء الذين لم يقدروا على إعادة البناء وبدأ أصحاب الأموال يشيدون البيوت الوجيهة التي قامت على أنقاض بيوت الفقراء . ومن ذلك اليوم بدأت أناقة بركة الأز بكية وتغنى بحسنها الفائن ومنظرها البديع الشعراء والأدباء وعظهاء الخيال والرحالة من الافرنج

واذا عبر السائح الخليج الناصرى التقى بحى اليهود يحده شرقا بين القصر ينوغر با حى الافرنج وشمالا بقايا سور القاهرة حيث بوابتا الفتوح والنصر يتوسطهما جامع الحاكم. وعلى مقر بة من الباب الأول مقبرة باب النصر. وقد هددت تلك الناحية سيول الأمطار الغزيرة التي تساقطت على تلال القطم فتهدمت بيوت الفقراء

وفيما وراء السور القاهري من الشمال شيد فقراء الماليك طائفة كبيرة من البيوت التي التصقت بالسور فاختفت معالمه في تلك الجهة . وتـكونبالتدريج حي الحسينية وماكاد

ينموحتى وصل الأثراك الى مصر فخر بوه تقريبا . ولكن بعد مضى زمن عمر الحى مرة أخرى . ومما ساعده على النموض شرافه على الخليج من جانبه الغربى وكثرة البساتين التى أنشئت على بركة الرطلى . ولم يبق جامع الظاهر خارجا عن حدود المدينة فقد امتدت اليه العارات و بدا على ذلك الحي طابع ارستقراطي

هذا التوسع كان فى غربى الحسينية . أما فىشرقيها فكانت لانزالالمساكن الوضيعة باقية بالقرب من مدافن باب النصر و بجانبها تلال القاذورات المتزاكمة منذ أجيال

لم يصب قلب القاهرة تطور أو تغيير فقد ظل على ماهو عليه حتى أواسط القرن التاسع عشر ولم يعكر صفو ساكنيه سوى معارك الجند والماليك كلما اشتاقت أمزجتهم اليها . وكان أصحاب الحوانيت والوكالات اعتادواهذه الحال . فكانوا إذاراً واطلائع الحركات العدائية تتقدم نحو الحى أغلقوا أبواب متاجرهم على أن تظل موصدة حتى تزول العاصفة وتعود الأمور الى نصابها

واذا نابع السائح مسيره للجنوب عابرا باب زويلة تاركا خلفه مسجد المؤيد سار في قصبة رضوان وامتدادها الى المغر بلين فميدان الرميلة أو انحرف الى باب سعادة قاصدا حى باب اللوق

والظاهر أن حي باب اللوق لم يصبه ما أصاب الا حياء الا خرى من التخريب والدمار. كانت تحيط به من شماله جملة برك ومن جنو به مدافن ومن شرقه مجموعة من المروج و بركة الفرايين . واشتمل هذا الحي في وسطه على ميدان واسع بطل عليه قصر الا مير يشبك ومدرسته التي عرفت باصمه كما شيدت بعض المراقص و بيوت اللهووأما كن يجتمع فيها أهل الشعوذة . وكان حي باب اللوق يشبه جزيرة مستطيلة معزولة عن ألمناطق المتعددة القريبة منها وأمتاز بحيوية أهله وكثرة عددهم

أما جنوبى عي بولاق فكان الماريسير بين المقابر والمزارع وعلى بساره امتدادالمدينة عاذيا للخليج الكبير مارا بين بركتي السقابين وأبي شمعة . فاذا اجتاز قناطر السباع رأى الخليج التف نحو الغرب متخذا مجراه الى الحقول التي لا تبعد كثيرا عن قصرالعيني . وكان هذا القصر منذ أر بعائة عام مقرا فحما لسيده ثم أضيف الى بنائه الأصلى مسجد . ثم شيد مدفن للعيني واستخدمه الأثراك عند وصولهم لمصر قصرا أقام فيه من كانوا يمرون بالقاهرة . وفي القرنين السابع عشر والشامن عشر ازدحم حي السيدة زينب يمرون بالقاهرة . وفي القرنين السابع عشر والشامن وأطلال الاتربة والانقاض بالسكان وكان يحده الخليج من الغرب و بركة الفيل من الشرق وأطلال الاتربة والانقاض من الجنوب

واستجدت منطقة بين بركة الفيل والقلعة . . . حى ابن طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على جبل يشكر . وكانت تعلو أكانه كاما ازدادت الانقاض وألقيت بقایا الحرائب و بالنسبة لأهمية أكات جبل يشكر من الناحية العسكرية فى ذلك الوقت اصبحت ملتقى الطوائف السياسية ووكرا لاجتماعاتهم . وكان أغلب سكان تلك الجهة من الفقراء والمقلقين أوالمتعصبين ومعظهم من سلالة الطوائف الشركسية وقدماء الآتراك . و بالاختصار فان هذا الحى فى مجموعه لم يتغير الاقليلا عن حالهالتي كانت عليه منذالقر ون الوسطى اذا استثنينا بعض الجهات القريبة من القلعة وجامع السلطان حسن فقد اختنى سكانها الأغنياء بعد ان افزعتهم حركات المشاغبين المستمرة . وفى ذلك الحى عيدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره ميدان قامت الحوابيت الفقيرة تستند على جدران القلعة أوجامع السلطان حسن كاكان يقصدها التجار المتنقلون الذين يدفعون على جدران القلعة أوجامع السلطان حسن كاكان يقصدها التجار المتنقلون الذين يدفعون الرعاع . أما أغنياء الحى فقد هجر وه إلى منطقى بركة الفيل أوالاز بكية اللتين أصبحتا المقرين المفضلين لدى الأمراء والحاصة

وفى ذلك الزمن كانت القلعة دائما مدينة قائمة بذاتها تتمتع بعزلة مستقلة لهامساجدها وميادينها وبيوتها وحماماتها ومقابرها . فيها بيت المال ومأوى الباشوات وفرقة العزب ورجال الانكشارية . هذه القلعة المنيفة التى بلغت ما بلغته من المجد والشرف فى اثناء حكم سلاطين المهاليك بدأت تفقد بالتدريج مكاتبها الأولى . . . تتيجة لاهمال حكامها من الولاة الأتراك الذين كانوا لايستقر ون بالبلاد مدة حتى تصلهم أوامر البابالعالى بالعودة أو بتقلد ولاية أخرى من ولايات الامبراطورية العانية وفى غالب الأحايين كانوا يتسلمون أوامر العزل أوفصل الرأس ا فلم يكد ينتهى القرن الخامس عشر حتى كانوا يتسلمون أوامر العزل أوفصل الرأس ا فلم يكد ينتهى القرن الخامس عشر حتى القلمة فى أثناء القرن التامن عشر قال عنها : إنها لاتنا لمن مجموعة خرائب وانقاض مجزئة ولم يبق منها سوى بعض أماكن قليلة صالحة للسكن . وهى صورة صادقة لادينة العظيمة التي تشرف عليها :

Elle est l'image fidèle de la grande ville qu' elle surplombe.

#### مهرجانات القلعة

كانت تقام فى القلعة المهرجانات الرسمية لاستقبال الولاة أوحفلات الاعياد القومية والدينية كغرة شهر رمضان والمولد النبوى ووفاء النيل

كان الوالى العمانى جريا على العادة التى ألفتها البلاد يحتف بزيادة النيل فيبدأ الموكب الرسمى من القلعة في صبيحة يوم الاحتفال وينزل مع حاشيته إلى بولاق حيث تنتظره سفينة مزينة أعدت له ولسناجقه وأمرائه أمام دار صناعة السفن فينزل هناك بها ويقلع فى مقدمة السفن تنبعه سفائن السناجق ونضرب المدافع حتى يصل إلى المقياس بالروضة . وكان يقيم هناك يوما أواثنين حتى ينتهى الاحتفال وتعمل العرائسي النفيسة و يحدث من القصف واللهو الشيء الكثير

وفى اليوم الذي بريد فيه الوالى فتح السد يمد سماطا قبل شروق الشمس للسناجق وللجاويشية المتفرقة وغيرهم من الجند ويشترك في الحفلة قاضي مصر. وبعد الانتهاء يخلع الوالى على كاشف الجيزة ( مديرها ) وشيخ عرب الجيزة وما كم القاهرة و بولاق ومصر القديمة وأمين الشون وحاجي باشا وأمين البحرين وناظر الحسبة وغيرهم.

ثم ينزل مع قاضى العسكر والسناجق فى السفن النيلية تغرف أمامه طول السناجق الى أن يصل للسد فينتنى ثم يصعد من السد إلى القلمة فى احتفال شائق

والى الطرف الجنوبى من قره ميدان والى الشرق من مجرى العيون المشهورة كانت تقوم احدى بوابات القاهرة المؤدية إلى « القرافة ». وكان إلى شمال القلمة طريق مترب يؤدى إلى حى باب الوزير ومنه إلى مدينة الأموات

#### الخاتمـة

رأينا القاهرة فىخلال القرن الخاهس عشر فقدت أهم عنصرين لهامكانتها الحقيقية وسكانها . فقد نزلت عن عرشها مضطرة للاستانة وتنازلت عن أهميتها الروحية كمقو خليفة المسلمين . وفقدت أهميتها التجارية وأصبحت احدى مدن ولاية كبيرة وكانت عاصمة سلطنة ذات سيادة . فصارت ضئيلة فى أعين الشرق والغرب كما أنها لم تعد أكثر من مدينة قديمة ذات آثار نفيسة وذكريات مجيدة . وحلت على أرضها الأوبئة والمجاهات وأصبحت فريسة لقطاع الطرق واللصوص ولم ينتشلها من فئة الطغاة غير المصلح العظم عد على باشا

# فنوع ولأبر العهرة العيمانية

( > 1V91 - 101Y )

قلما يجعل أكثر المستفلون في دراسة العارة الاسلامية في دراسة العارة الاسلامية في القاهرة أبحاثهم تتعدى العصرالمملوكي فهم يعتبرون أن معظم الآثار التي شيدها العمانيون في مصر غير جديرة بالعناية ومن هؤلاء من يقول بأن طراز تلك المشيدات لا يخرج عن طراز أبنيتهم يخرج عن طراز أبنيتهم

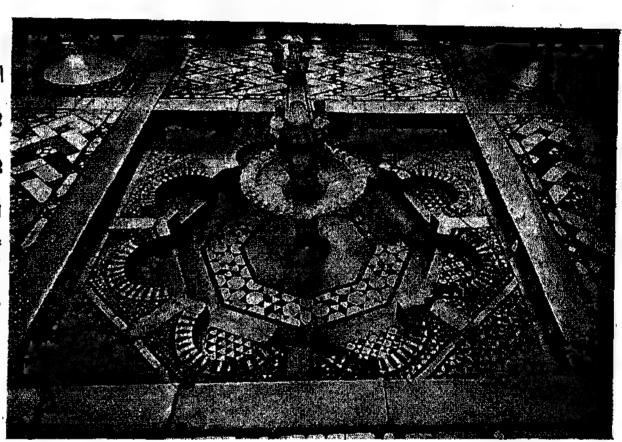

نافورة داخل بيت قاهري « دار الاثار العر بية »

في إستا نبول. فهي من هذه الناحية «عَمَانية » بحتة ليس ثمة كبير علاقة بينها و بين الطرز الفنية التي نشأت على ضفاف النيل وأكبر ظنى أن في الفكرتين شيئا من الشطط ومما لاشك فيه أننا إذا نظرنا الى بعض مشيدات القاهرة التي يرجع تاريخها الى عصر الانتقال بين حكم الماليك وفتح العثمانيين وجدنا أمورا جديدة طرأت على طراز العمارة التي كانت شائعة اذ ذاك. فهي ليست بعثمانية من ناحية الشخصية كما أنها لا تعد تافهة من الناحية الفنية. ولدينا من أمثلة المباني التي تعتبر نماذج بارزة للعمارة في العصر المذكور مسجد خير بك ومسجد أمير أخور ومسجد بيبرس الحياط

واذا اعترفنا أن سلاطين المهاليك كانوا حقيقة قساة سفاكي دماء فنحن لانستطيع أن نذكر أنهم كانوا غزاة أقوياء لهـم بلاط من زهرة الأمراء المقربين يقلدونهم في شجاعتهم و يشـملون مثلهم الآداب والفنون برعاية سـامية وعناية كبيرة فلمـا انتهت

دولتهم وضاع استقلال مصر صارحكها الى ولاة كان يبعث بهم سلطان العثمانيين لا يحملون أكثر من لقب « باشا » ليست لهم صولة ولا قوة يعزلون و يستبدلون بكلمة منه لا ينظرون الى خير أنفسهم

ودام الحال على هذا المنوال حتى قبض على ناصية الدولة محقق أمل مصر \_ ذلك البطل العظيم علم على باشا فانتعشت فى أيام حكمه البلاد المصرية وخلق لها مكانا ساميا بين دول التاريخ وأعاد إليها سابق مجدها كما أوجد لها مكانة محتزمة

ويذهب كثير من المؤرخين الى أن العثمانيين لما فتتحوا مصر ودخماوا القاهرة عملوا على تدهور فنون العارة القاهرية مع أن الحقيقة التى يدركها كل مطلع على التاريخ المصرى دلت على أن الأيام الأخيرة للتحكم المملوك كانت مشبعة بجراثيم التدهور والانحطاط والآثار التاريخية خير دليل نستشهد به على ذلك

جاء العنانيون وقد حملوا معهم أساليب جديدة لفن العارة . وعلى الأخص عمارة المساجد . وكان أهم شيء في الوضع الجديد اتخاذ القباب والأفنية ذات الأروقة المستمدة من بناء الكنائس في الفن البيزنطى . وأول ما نلاحظه في التصميم العنائي ذلك البهو الذي تغطيه قبة يحيط بها نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها . ثم تلك المأذنة الممشوقة الرفيعة ذات الشكل الأسطواني المنتهى بمخروط . وهذا الطراز الجديد المخالف لتقاليد العارة القديمة اختص به العصر العنماني في مصر فأصبح من أهم بميزاته وأصبحت القباب تتخذ في وسط المساجد بعد أن كانت إشارة الأضرحة والمقابر في وأصبحت القباب تتخذ في وسط المساجد بعد أن كانت إشارة الأضرحة والمقابر في الزمن السابق . وقاما تجد عمارات فيها آثار دقة الصناعة المهودة في أيام الماليك الجراكسة . وما نجده من أبنية فيها بعض الإبداع والإتقان إنما يرجع الى القرن الأول من حكم الاثراك في مصر مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين . ومن بعد هذا العصر صار النقر في الاشاليب المعارية يزداد وضوحا على ممر السنين

\*\*4

شيد فى القاهرة فى اثناء العصر العثمانى كثير من المساجد. أولها مسجد خير بك الذى دفن فيه بالحر بكية بجهة باب الوزير. وكانت أرضية هذا المسجد مرتفعة نحو ثلاثة أمتار ومفروشة بالرخام الملون. ومسجد سارية بالقلعة ومسجد المحمودية وجامع السنانية ببولاق ومدرسة الملكة صفية ومسجد البرديني الذى لاننسى فسيفساءه البديعة أوصدفه المنمق وميناه الزرقاء والحضراء. وأسقفه المزوقة التى تعيد إلى أذهاننا صناعة قايتباى

#### صناعات قاهرية



جز. من المشربية الكبيرة المطلة على حوش منزل أحمد حمين

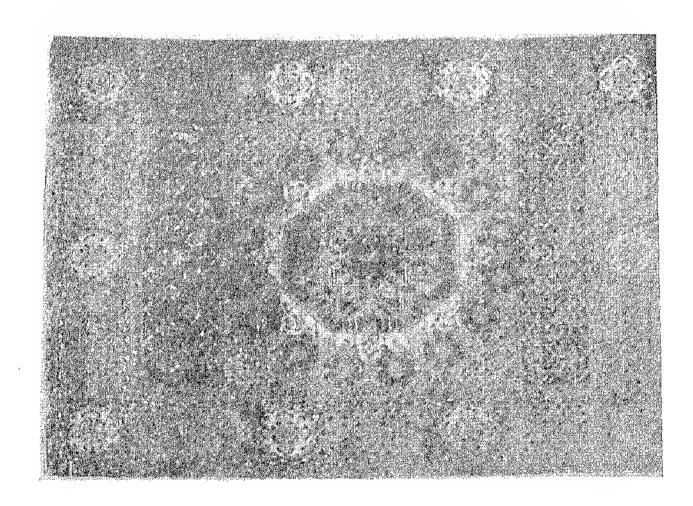

سجادة محفوظة بالقسم الاسلامي بمتحف برلين تمثل الصناعة المصرية في أواخر القرن الحامس عشر



سيف تركى على نصله من جانب واحد كتابة كوفية وزخرقة من فروع نباتية بمجموعة دار الاثار العربية

وزجاجه الفاخر ومشر بياته الجميلة . كذلك مسجد الفكها فى الذى يجد ده أحمد الخربوطلي ( ١٩٤٧ ه ) . وأخيرا جامع أبى الذهب الذى شيد على طراز جامع السنانية . ولقد جدد العثمانيون عمائر أضرحة كثيرة ومساجد قديمة كجامع عمرو بمصر القديمة أومدفن الشافى وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة وأصلحوا أيضاعدة نواح فى القلعة . وتوالت أعمال التصليح فى الأزهر فقد أصلح الوالى سيد عهد ( ١٠٠٤ ه == ١٥٩٦ م ) أروقته ودهنها باللون الأخضر . وجاء الدفتر دار حسن فبنى رواقا للطلبة المينيين ومحرابا صغيرا كا جدد أرضيته . وفي عام ( ١٠٣٦ ه ) أعيد دهان أسقفه . و بنى عهداً بو الذهب أروقة جديدة اكل من المفتى الشافعى والمالكي والحننى . ثم أعاد الوالى اسماعيل التونسي دهان جدرانه بالبوية ( ١٠٧٨ ه — ١٧٨٨ م )

وكانت أهم أعمال التجديد بالأزمر تلك التي قام بها عنمان كتخدا القزدجلي فقدانشا رواق العميان. ووسع عبد الرحمن كتخدا المدرستين القديمتين الطيبرسية والأقبغاوية وأقام خمسين عامودا من الرخام لحمل العقود وأقام أيضا محراباومنبر اومدرسة وصهر يجا ومسكنا ومحلا لدراسة الفقراء الفادمين من الوجه القبلي وشيد مأذنة كما شيدضر يحا له أقام عليه قبة عظيمة. وكانت أعماله الحيرية تسير دائما بجانب أعماله في التشيد والبناء بوزع الصدقات والعدس والقمح على الفقراء ويقيم لهم المطاعم ويقدم لهم الأكل بالمجان. ولا شك أن عبد الرحمن كتخدا كان أكبر مصلح للمارة في تلك الفترة. فقد شيدأ و جدد تمانية عشر مسجدا وأقام الزواياوالمدارس والأسبلة والصهار يج والبيوت والأسواق وأوقف على تلك المنشات أوقافا هامة

على أننا لا نشاهد في ذلك العصر الآثار البديعة الخاصة بالأضرحة ، تلك المشيدات التي أمتاز بها العصر المملوكي السابق بقبابها الجميلة المغطاة بالنقوش الزركشة الرفيعة . وتلك الكتابات المنقوشة على أفاريزها ، فإن المقابر العثمانية عليها طابع من البساطة . والنوع الوحيد الذي ظل كاملا سليما في تصميمه هو السبيل الكتاب ، ففي أسفل البناء وجدت حنفيات الشرب بصهريجها وفي أعلاه مدرسة لحفظ القرآن وتعليم مبادى القراءة والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كبير ، لكن نلاحظ أن السبيل كان في العهدالسا بق يلحق بالمدرسة في زاوية من زوايا البناء ، أما في تلك الفترة فقد أصبح قائما بنفسه ومستديرا في تصميمه مع ما يتجلى فيها من ذوق في صناعة الرخام والنحاس وتحمل تلك ومستديرا في تصميمه مع ما يتجلى فيها من ذوق في صناعة الرخام والنحاس وتحمل تلك الأسبلة أجمل معاني الأحسان والتقوى وفي القاهرة عشرات من تلك الأسبلة منها الأسبلة أجمل معاني الأحسان والتقوى وفي القاهرة عشرات من تلك الأسبلة منها

سبيل خسروباشا المواجه لجامع قلاوون وسبيل عبد الرحمن كتخدا الذى لا يبعد عنه كثيرا

وانتشر في العصر العثماني بناء تكايا الدراويش والأسواق والوكالات وشيد أغنياء القرن الثامن عشر كثيرا من البيوت والقصور الأنيقة وجواسق الزهة على شاطىءالنيل أو على الخليج المصرى . وكانت بركة الأزبكية وبركة الفيل تحيطبهما القصورالفخمة تلك التي لا تعرفها قاهمة اليوم . ولقد وصف الجبري في تاريخه المشهور تلك البيوت وزخرفتها ورسومها ومجالسها . كما أن قصور الماليك التي كانت لا تزال قائمة في أيام الاحتلال العثماني جذبت أنظار الرحالة الذين شاهدوها

#### قصور القاهرة وبيوتها

ولا يزال قائما في الفاهرة لليوم بقايا تلك القصورالسامية فني حى الجمالية وباب الشمرية بيت الشيخ أحمد موسى العروسي و بيت الشيخ عجد أمين السحيمي بالدرب الأجمفر عام ( ١٦٤٨ م ) و ببت البكري بالخرنفش ( ١٧٦٥ ه — ١٨٤٨ م ) الذي أعيد تشييده في عهد والى مصر عباس باشا الا ول . وقصر المسافرخانة الذي ولدفيه الخديو اسحاعيل ( ١٧٧٩ — ١٧٧٩ م ) بدرب المسمط

وفى حى الدرب الأحمر نجد بيت جمال الدين الذهب بحارة خوش قدم ( ١٠٤٧ هـ ١٠٢٧ م ) . و بيت زينب خانون بعطفة الأزهرى . ولا تزال واجهة بيت رضوان بك بالحيامية باقية كما كانت عليه فى القرن السابع عشر كذلك مقعده بالخيامية . واذكر أيضا بيت حسن عبد اللطيف بشارع الغندور الذى يعد بين مبانى القرن الثامن عشر وبيت الشيخ مصطفى شلبى سنان بسوق السلاح

أما فى خط الخليفة والسيدة زينب فنجد من هذه المنازل القديمة بيت على أفندى لبيب بدرب اللبان وقد بنى فى القرن الثامن عشر ـ وقصر يشبك أوقصر بردق بشارع المضفر و بقايا قصر الا مير طاز بالسيوفية و ببت وسبيل الست الجردلية الملاصق لجامع ابن طولون ( ١٠٤١ هـ ١٦٣١ م ) و بيت السادات الوفائية بشارع السادات و بيت ابراهم كتخدا السنارى ( متحف جليار دو بك سابقا )

وفي شارع غيط العدة بالقرب من باب الخلق لا تزال سراى سامى باشا البارودي

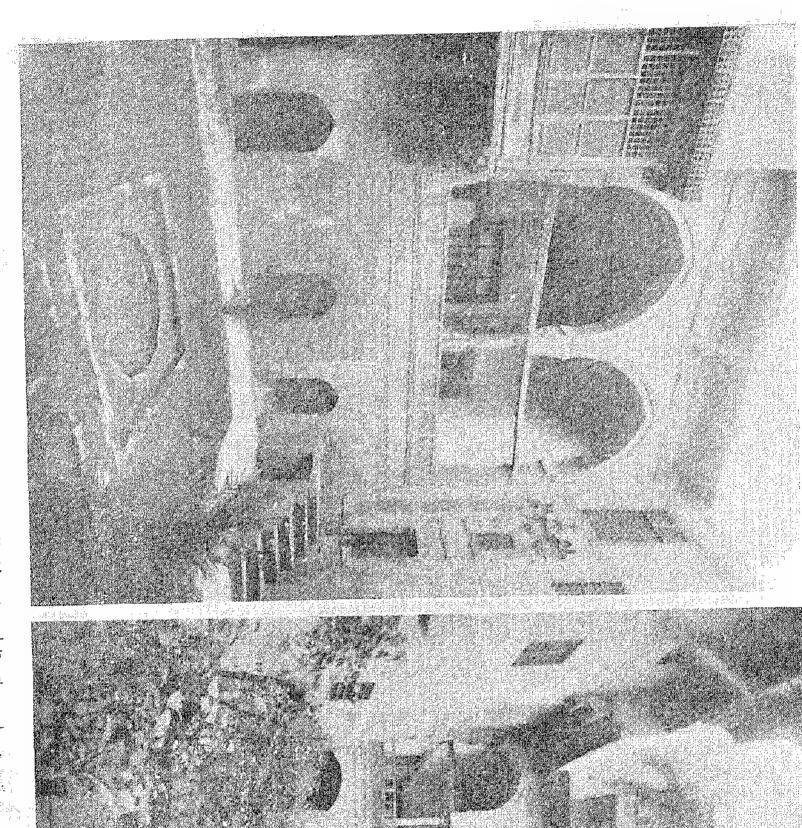



الى اليمين منزل السحيمي من آثار القرن الحاري عقم الهجري في مقريات جيلة وقاعاته العلوية لاتوال محتفظة برونقها بما اشتملت عابه من قاعاتي قبروعارة بدائة وخو بالدرب

بيت الست حقيظة ) قائمة وهي من مخلفات أواخر القرن الثامن عشر ( ١٢٠٦ هـ -- الست حقيظة ) قائمة وهي من مخلفات أواخر القرن الثامن عشر ( ١٢٠٦ هـ -- ١٧٩١ م ) وهي تحفظ شيئا من رونقها القديم .

تذكرنا هذه القصور الشامخة برجالات القاهرة في مختلف أيامها فنعيد إلى مخيلتنا صورة شرقية للعاصمة العزيزة

#### a <sup>(A)</sup> a

وإذا كان العصر العثماني قد سادته الروح الدينية فمن الطبيعي أن تصحب ذلك عناية بالمؤسسات الدينية . ومن الحطأ أن نهم الباشوات الاتراك بأنهم تعمدوا اهمال آثار القاهرة من مساجد ومقابر ووكالات وغيرها . فالذنب ليس ذنبهم اذا كان معاصروهم من الفنانين والصناع لم يبلغوا من البراعة مبلغا يساوي أسلافهم

وان كانت مبانى العصر العنمانى ذات عمارة تترك فى مجموعها أثرا جميلا فى النفس يشهد بها فى تلك الابنية من تا لف وما يسودها من مسحة فنية فان هناك شيئا يقلل من جمال هذا الاثر ذلك هو مافى الزخارف التركية من عيوب ملموسة بينها لعبت الزخارف فى العصر السابق دورا كبيرا كاناً كبر عامل فى جمال الطرازون فا مة العارة . على أن الزخارف المعارية فى عصر الاثراك كانت كثيرة ولكنها فاسدة ومتأخرة . فلم نعد نجد مثل زخارف أيام قايتباى ولم تمكن الكتابة المنقوشة مهذبة بل كانت شعبية أولية ليس لها طابع تنفرد مه

وكانت آثار القاهرة والبلاد هدفا للهانة وعرضة للتخريب. فانهارت قبة الأيوان المحبير لجامع الناصر على بن قلاوون المشيد داخل سور القلعة (١٥٢٧) ووقعت مأذنة جامع السلطان حسن (١٦٥٧) كما نخر بت قبة الجامع المذكور (١٦٦٠) وقامت زو بعة شديدة اقتلعت مأذنة جامع ابن طولون (١٦٩٤) كما أتلفت المياه أساس جامع الحاكم (١٧٩١). ولمكن كل هذه الاضرار لم تكن شيئا يذكر بجانب الحرائب التي أحدثها الحروب والفتن وعوامل التلف التي جلبتهار وح الانتقام . وكثيراً مااقتلع القوم قصورا من أسسها للانتفاع بموادها في تشييد مبان أخرى!

لقد ذكرنا أن السلطان سليم نهب كثيراً من نفائس مساجد القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية التي كانت بمسجد السيدة زينب ونقل كميات عظيمة من الرخام الذى احتوته قصورالقلعة الى ميناء بولاق لينقلها الى الأستانة . وفي عام ١٠٧٦ ضرب جامع المؤيد بالمدافع وقيل انه أصلح بين عاى (١٦٨٩ م = ١٠١١ هـ) .

وكان طلبة الأزهر كثيرى الهياج وطالما قاموا بحركات عنيفة فني عام الرم الرماة الإزهر احتجاجاعلى المرماة المرماة الإرماء الإرماء الإرماء الإرماء الإرماء الإرماء الإرماء الإرماء الإرماء المرماء المرماة الملاصقة تعيين أحد الأسانذة بالرغم منهم! وفي سنة ١٧٩٦ هدم أحد المشايخ المدرسة الملاصقة الجامع سنان ببولاق واستخدم أعمدتها وحجارتها المنحونة لبناء فندق خاص ا وجدد اسماعيل بك في عام ١٧٩١ عمارة منزله بمواد أخذها من أنقاض مسجد كان يقع على فم الحليج . وفي العام المذكور قام شيخ آخر ودم قصر عبدالرحمن كتخدا الكائن بين بولاق ومصر القديمة وباع مواده الأولية . وفي ذلك العهد استخدمت مساجد كثيرة كخازن للبضائع أو و رشا لغزل أو مصانع لنستج الأقمشة . ومن تلك المساجد مسجد ابن طولون الذي استخدمه عهد بك أبو الذهب و رشة للغزل

#### عمارة القاهرة العثانية

قلنا ان طراز العارة العثمانية تسرب إلى مصر قبل الفتح التركى بقليل بدليل ان تصميم رسم مسجد السلطان الغورى (١٥٠١ — ١٥١٦ م) ومسجد خبر بك وطراز القباب المتعامدة التي تغطى سقف المسجد الغورى والأيوان المتوسط لمدرسة قايتباى (١٥٠٣) و العقود الرئيسية لمسجد خبر بك . . كل هذه النشآت تثبت لنا ان الاساليب العثمانية لفن البناء كانت قد انتقلت الى مصر قبل الاحتلال العثماني . وقد عرفت المأذنة الأسطوانية في مصر قبيل الاحتلال العثماني فان مأذنة اسرائيل ببيت المقدس كانت موجودة في عام في مصر قبيل الاحتلال العثماني فان مأذنة اسرائيل ببيت المقدس كانت موجودة في عام ١٣٦٧ وقد أقيمت على نسق الماكن في المستديرة في شمال الشام واقتبست عن الماكن في السلجوقية كما شاهد القاهريون مشيدا على ذلك الطراز منذ عام ١٣٩٥ مأذنة جامع السلجوقية كما شاهد القاهريون مشيدا على ذلك الطراز منذ عام ١٣٩٥ مأذنة جامع محود الكردى وهو الجامع الكائن في آخر قصبة رضوان في أول الحيامية

حاول العثمانيون ان يدخلوا على القاهرة تصميمانهم وأساليبهم و بعض حلياتهم الزخرفية الجديدة غير أنه لم يكن من السهل ان يغير المهندسون والعاريون تغييرا كليا ما كان لديهم من طرز معمارية وأساليب فنية وكان شاقا عليهم فوق ذلك ان يروا مسحة أجنبية تسود فنونهم وصناعاتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الذين عاشوا في زمن الماليك

و بالرغم من تصميم المدرسة الذي أدخله السلطان صلاح الدين في مصر فقد كان المسجد ذو الأيوانات هو التصميم المألوف حتى القرن الخامس عشر. وقد احتفظ

العصر العنانى بجملة أمشلة باقية من هذا التصميم ولو ان ذلك الطراز أصابه الفساد في هندسته الأصلية . وأوضح ما نلاحظه من هذا التدهور الفني نجده في جامع آق سنقر الفارقاني ( ١٦٧٠ م ) فهو صورة ضئيلة بجانب ما كان عليه الةن القاهري في أيامه الزاهرة

أما جامع عثمان كتخدا ( ١٩٤٧ ه — ١٧٣٧ م ) فنجد فيه تنسيقا منظما جدا . يتألف أيوانه الرئيسي من ثلاثة صفوف في كل منهاأر بعة أعمدة موازية لحائط القبلة . أما الأيوانات الجانبية والأيوان الشالي فتتألف من بلاطة واحدة (رواق) ولاتوجد الدكة بالقرب من نهاية الايوان الرئيسي كما هو الحال في مساجد العصر المملوكي فانها أصبعت توضع في الايوان الشالي معادلة للحراب . ولماكانت أعمدة الأيوان الشالي والعمودان الخارجان في الصف الأول من الايوان الرئيسي من الاعمدة الجرانيتية القديمة عالية جداها من الاعمدة الأخرى . فقد أصبحت عقودها المشيدة فوقها أقل حجما من العقود المنشأة على الاعمدة الأخرى

وشيدت عدة مدارس في العصر التركى كان تصميمها فاسدا. فقد شيدت مدرسة الدشطوطي في السنة التالية للفتح المهاني. وكانت صليبية الشكل بني على طرازها الهمتدسي فيا بعد مستجد محب الدين أبو الطيب (١٥٢٨) وهو يقع على يمنة السالك من الخرنفش. ذوا يوانين باقيين إلى اليوم وصحنه مفروش بالرخام الملون ومحرابه مكسو بالرخام النفيس ومنبره دقيق الصنع مرصع بالعاج والآبنوس. ولم يبق من هذا الجامع سوى إيوانيه فقط

قاذا انتقلنا إلى مساجد عبداللطيف قرافى « وقالمطاى » والهياتم وهى من مشيدات القرن الثامن عشر شاهد الم اختلافات أخرى . فنى المسجد الأول برى أن الايوانين الجتو بى والشهالى بشغلان معظم البناء و يفصلهما عن بعضهما رواق علوى فى وسطه منور شماوى ( Lanternon ) وفى المسجد الثانى نلاحظ ان الأيوان الرئيسي أقل اتساعا من البلاطة الوسطى . بينا برى الرواق العلوى المقابل يؤدى مقام الدهليز وترتكز القناطر فوق عامود متوسط ثم لابرى بعد ذلك إيوا ناتجا نبية فانها لاوجود لها في هذا الطراز

ولايختلف كثيرا طرازمستجدالهياتم ( ١١٧٧ هـ — ١٧٦٤ م ) عن طرازالمستجدين السابق بنا نرى أربعة أعمدة متجمعة تقوم مقام العامود الواحد السابق وطرازه

من ناحية عامة يشبه المصلى بمسجد بارسباى فى مقابر الخلفاء . وفى جامع حسن باشا طاهر ( ١٨٢٣ ) نجد المنور أمام المحراب تشغل المكان الذى كان للقباب فى الساجد ذات الأروقة و بشتمل على ثلاثة أروقة كما كان الحال فى مساجد العصور السابقة

وهناك مساجد أخرى من الصعب أن نحكم بتبعيتها لآى طراز معين فمستجد البرديني. مثلا يختلف كل الاختلاف عن أى جامع آخر بني في عصره أو قبله

و يمكن القول أن الطرز التي أدخلها العثمانيون في مصر يمكن تقسيمها إلى أربعة · أقسام هي :

الطراز الا ناضول وأصله بيزنطى ومن أمثلة هذا الطراز جامع سايان باشا
 وجامع الملكة صفية

لا سلط القباب والأيوانات كالكنائس القديمة ولاسيا ما شيد منها في ديار بكر في القرن السابع. ومن أمثلة هذا الطراز جامع سنان الذي شيد حوالي عام ١٥٧١ وخامع أي الذهب (١٧٧٣ م) وهو صورة مطابقة للجامع الأول

س ـــ طراز الأستانة : وقد نقله العثمانيون من آسيا الصغرى وشيد على طرازه جامع عمد على بإشا الكبير في القلعة على يد مهندسه الروحى « يوسف بوشنا »

علواز الصحن بدون القباب . ومن أمثلته جامع المحمودية أمام باب العزب بالقلعة وجامع محمود محرم والقسم الذي أعاد تشييده المحديو عباس بجامع الأزمر

ومن المظاهر المعارية التي تطورت على أثر دخول العثمانيين مانشاهده فى بعض الما ذن والقياب وان كنا نرى بعض الما ذن التي شيدت فى عصر العثمانيين قداحتفظت بطا بعها المملوكي كأذنة جامع البرديني مثلا التي اذا نظرنا اليها حسبناها لا ولى وهلة من عصر قايتباى . وعلى كل حال فان المأذنة الغالبة فى العهارة المصرية في العصر التركي هي مأذنة رفيعة ممشوقة على نسق ما ذن الا ستانة التي أخذها الا تراك عن السلجوقيين يحيط مستواها الأسطواني طنفان أو ثلاثة و يعلوها مخروط كما هو الحال فى أبراج الكنائس الا رمنية

وفى عصر الا تراك لا نشاهد تلك الا ضرحة الكبيرة التى فى العصر المملوكى . فالضريح العبانى يمتاز ببساطته ولا زالت القاهرة تحتفظ ببعض أمثلة من هذه الا ضرحة . كضريح مصطفى أغا جالق فى مقبرة الماليك . ويرجع عهده إلى القرن السابع عشر وضريح عثمان بك قزد غلى بشارع الا مام الليثى ( ١٧٦٧ )

ولا شك أن الما ذن والقباب والعقود والا عمدة والطنف العثمانية غيرت في مظاهر القاهرة من ناحيتها المعارية وذهبت بشيء من شكلها المملوكي . كما أن الزخرفة العثمانية كانت أحيانا تميل إلى الوفرة والغزارة كما شوهدت في أيام قايتباي السعيدة . ولا تقل الزخرفة بالقاشاني عما كانت عليه في البلاد العثمانية نفسها وإن كانت القاهرة قد عرفت القاشاني من قبل

والمحراب العمانى بحلياته الرخامية صورة صادقة لمحراب العصر المملوكى ونظرة إلى عراب مساجد سليمان ومحب الدين بن الطيب وسنان باشا وعجد أبى الدهب تؤيد صحة هذا الرأى

#### السبيل الكتاب

ومن المبانى التى لحقها بعض التطور على أثر دخول العمانيين البلاد المصرية «السبيل الكتاب » فقد كان هذا الى أواخر القرن الرابع عشر ملحقا بأحدى المدارس أو يشغل ركنا من أركان الجامع . ولكنا نجده فى العصر العمانى قد أصبح بناء مستقلا . كان فى بادىء أيامه مربع الواجهة تزينه من ناحيته أو من نواحيه الثلاث النوافذ النحاسية الجيلة يستطيع أن يمد الماريده منها لبشرب ماءها الصافى من حوضها الرخامى ناصع البياض . وإذا أردت المدرسة صعدت على سلم يقودك إلى أعلا المكان فتجد نفسك فى غرفة الدراسة تتصلى بشرفة واسعة متجددة الهواء أقيمت حولها الاعمدة تتوسطها قطع المشربيات الأنيقة وتحت الاعمدة توجد الكوابيل الخشبية المزخرفة

كان هذا طراز السبيل العثمانى الذى أدخل إلى القاهرة فى أول أيام حكم الأثراك وعلى نسقه شيدت أسبلة عدة أهمها سبيل خسرو باشا ( ١٥٣٥ م) أمام ضريح الملك صالح أيوب وسبيل القزلار ( ١٦١٩) وسبيل حسين كتخدا وشاهين أغا وعبد الباقى وحسن كتخدا وعريفين بك وعبد الرحمن كتخدا

وفى أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر استدارت واجهة السبيل وأصبحت نشتمل على تقويصات تعلو شبابيك السبيل. وصارت له قاعدة تلف حوله بدرجات من المرمر النفيس وعلى هذا الطراز شيد سبيل أم عباس بالقرب من جامع وخانقاه شيخو وسبيل رقية دودو أما سبيل سليان أغا حنني (١٩٧١) فينفرد بطابع هندسته وهو

يختلف عن بقية الأسبلة الأخرى إذ نجده ملحقا بالضريح كجزء من البناء نفسه

على أننا لا نستطيع أن نستطرد فى وصف مميزات العهارة المصرية فى عهد العثمانيين فان لهذا الموضوع كتبه الفياضة بالوصف والا يضاح. ولعلنا نرى فى المستقبل القريب كتابا بالعربية يبحث فى تطور العهارة والفنون الاسلامية المصرية فى عصورها المختلفة فالقاهرة كانت فى يوم من الا يام ملتق المعهاريين والا ثريين ومحطرجال الصناع ورجال الفن . وقد كان لها من أيامها المجيدة عمارة نعتر بها تمتعت بالعظمة والدلال فى أيام نعيمها ثم أصابها الفتور والهزال فى أيام شقائها . وأصبحت الآن ليس لها عمارة مستقلة تباهى بها العهارات الا خرى . فعارتها خليط بين العهارات الا يطالية والا لمانية والا تجليزية . ولو سار العثمانيون على وتيرة أسلافهم المهاليك فى الا نشاء والتعمير لكانت القاهرة اليوم تباهى بطابعها الشرقى . لكن العثمانيين كانوا مقترين فلم يعبأ وا بثروتنا البنائية . ويا ليتهم تباهى بطابعها الشرق . لكن العثمانيين كانوا مقترين فلم يعبأ وا بثروتنا البنائية . ويا ليتهم تركوها وشأنها تنعى حالها بل سلطوا عليها أتباعهم وحملوا نفائسها إلى بلدانهم



مسجد محد أبي الذهب المقابل اللازهر خاتمة مساخد الماليك في القاهرة ( ١١٨٧ هـ - ١٧٧٣ م)

# أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتح التركى في مصر

| العام     | العام                     | الأثار                                                   |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| المسيحي   | الهجرى                    | اله بار                                                  |
| ١٥١٨      | 940                       | جامع الدشطوطى بباب الشعرية                               |
| 1077      | 179 - 178                 | زاوية الشيخ حسن الروى بشارع المحجر                       |
| AY01      | 940                       | جامع سلیمان باشا (سیدی ساریا) ـ بالقلعة                  |
|           |                           | هذا الجــامع الأنيق يعاصر أشهر مساجد الاستانة            |
|           |                           | و ينفرد بظرف وباناقة الى أبعد حد. وهومن الناحية          |
| İ         |                           | المعارية ذو طراز عُمَانى صميم . مشيد داخل سورالقامة      |
|           |                           | من ناحيتها الشالية الشرقية                               |
| 1047      | 980                       | جامع شاهين أغا الخلوتى بسفح جبل المقطم                   |
| १०१४      | 900                       | تكية السليمانية بالسروجية                                |
| 1077      | 140                       | جامع المحمودية بالمنشية                                  |
|           | ;                         | ـ مشيده الوالى التركى محمـود باشا الذي اشتهر بشدة        |
|           |                           | قسوته قتل بدسيسة لم يقبض على مر تـ كبيها فمات بسببها     |
|           |                           | فلاحان بريئان كانا يعملان فى بستان لهما لما ارتكب الجناة |
|           |                           | فعلتهم . وقد خلف هذا الوالى أثرا يذكرله الى اليوم .      |
|           |                           | هذا الاثر هو مسجده الاعمر الواقع بين مسجد الرفاعي        |
|           |                           | والقلعة                                                  |
| 1074      | ۹٧٥                       | حامع سنتان باشا ببولاق                                   |
|           |                           | كان سنان باشا حاكما لحلب وجنديا ممتازا ولى ولاية         |
|           |                           | مصر مرتين وشيد مسجده المعروف بالسنانية ببولاق .          |
|           |                           | وفيه يظهر الا سلوب النزكى واضحا جدا                      |
|           |                           | قبسارية وحماما                                           |
| 3ya/ AYa/ | <b>۹</b> ለኣ – <b>۹</b> ለΥ | جامع مسيح باشا بعرب اليسار                               |
|           | General Dryanik           | خلف الوزير مسيح باشا الوالى سنان باشا. فعمر في           |
|           | 5                         | After of the Alexandria Library ( GOAL                   |
| •         |                           | we                                                       |

أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتح التركي في مصر (تابع)

| العام<br>المسيحى | العام<br>الهجري | الا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | عرب اليسار مسجده الذي كان لايزال قائما الى وقت ليس ببعيد . وكان سبب بنائه كما ورد في « نزهة الناظرين » أن مسيح باشاكان يعتقد في الشيخ نور الدين أحدعلماء مصر اعتقادا صحيحا واختص بصحبته فعمرله هذا الجامع ووقف عليه أوقافا جعلها بيد الشيخ نور الدين                                                                                     |
| 171.             | 1.19            | جامع الملكة صفية بالداودية هذا المسجد طريف من ناحيته التاريخية والمعارية . فهو ينفرد من الناحية المعارية في نواح عدة . يقوم على مرتفع تصعد اليه بدرجات مستديرة متسعة . واذا دخلت الى صحنه وجدت إيوانا مسقوفا بقباب جميلة على أعمدة ممشوقة من الحجر والرخام وفي مقصورة الصلاة منبرخشب ودكة . وفي هذا المسجد يجد الباحث الاثرى أمورا كثيرة |
|                  |                 | لدراستهامن الناخيتين الصناعية والزخرفية . ومنبره الرخاى بعد نموذ جاللصناعة العثمانية المهذبة . وهذا الجامع ولو أنه أطلق عليه اسم سيدة فمنشئه هو عثمان أغا ابن عبدالله أغاة دار السعادة ثم آل بطريق شرعى لسيدته الملكة صفية . وملخص ذلك أن الملكة                                                                                         |
|                  |                 | وكلت عن نفسها عبدالرزاق أغاة دار السعادة في دعواها وأن عنمان أغا المذكور هو عبدها ومملوكها إلى ذلك الحين وقد أبر زفتوى من شبخ الاسلام بأن الايقاف المذكور غير شرعى وأن لسيدته ضبط جميع أملاكه كسائر أمواله فحكم القاضي الشرعى بأن الجامع والقرية التي يمتلكها عثمان أغا وأملاكه كلها ملك لللكة ونبه وكيله برفع بده                       |

أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتح التركي في مصر (تابع)

| العام      | العام         | الأثار                                               |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|
| المسيحي    | الهجرى        | וע טונ                                               |
|            | İ             | عليها وكان ذلك في أواخر شوال عام ١١٠١ هـ. فدخلت      |
|            |               | كل موقوفاته الى الملكة                               |
|            |               | والملكة صفية عي زوجة السلطان مراد الثالث             |
| İ          | ļ             | وكانت من أميرات بيت بافو ( Baffo ) من أعيان          |
|            |               | جمهورية البندقية وكان أبوها حاكما لكورفو .           |
| 1741       | 1.81          | بيت وسبيل الجردلية : بئر الوطاو يط بالصليبة          |
| 1747       | 1.57          | بيت جمال الدين الذهبي ــ حارة خوش قدم بالغورية       |
| 1759       | 1.09          | سبيل حسين كتخدا شارع أم الغلام                       |
| السابع عشر | القرنالحاسعشر | بیت رضوان بك بالخیامیة                               |
| 1777       | 1.44          | سبيل مصطني سنان بسوق السلاح                          |
| 1797       | 11.9          | جامع عجد كشخدا بالقلعة                               |
| 14.4       | 114.          | بيت أمير موسىالشور بجى ميرزا مستحفظان ببولاق         |
| 1719       | 11111         | سبيل كتاب بشير أغا بدرب سعادة . الحبانية             |
| ١٧٣٤       | 1124          | جامع عثمان كتخدا بدرب الشمسي بالآز بكية              |
| 1788       | 1107          | سبيل كتاب عبدالرحمن كتخدا _ بين القصرين              |
| 1722       | 1107          | واجهة جامع عبد الرحمن كتخدا بشارع المغربلين          |
| 1788       | 1107          | سبيل ومسقى « « بالحطابة                              |
| 1744       | 1107          | مقبرة عبدالرحن كتخدا بالقرب من الأزهر                |
| ۱۷٤٦       | 1109          | سبيل ابراهيم خلوصي بالسر وجية                        |
| 140.       | 1178          | نكية وسبيل السلطان مجمود بالحبانية                   |
|            |               | أنشأه السلطان محمود وأبوابه كانت مطعمة بالصدف        |
|            |               | ومحراب الجامع مكون من لوح وأحد من الرخام الأزرق نقشت |
|            |               | عليه الآية الكريمة كلما دخل عليها ذكريا المحراب      |

أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتح التركي في مصر (تابع)

| العام<br>المسيحي | العام<br>الهجري | الاثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1404             | 1177            | سبيل ابراهيم بك بالداودية و بعضهم يسمونه خطأ<br>سبيل اسماعيل بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174.             | 1144            | سبيل السلطان مصطنى بالسيدة زينب به خمسة أعمدة رخامية لطيفة نقشت عليها عدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1771             | 1177            | ا بيات شعرية جارة الهيائم بالحنفي جامع الهيائم بالحنفي من إنشاء الأمير يوسف شور بجي وعلى بابه رخامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174.             | 1174            | نقشت عليها أربعة أبيات من الشعر . و بجواره شيد سبيلا يعلوه مكتب وعلى بابه لوح رخام عليه أبيات تضمنت تاريخ سنة ١١٧٧ ه وعلى باب من داخله لوح رخام نقشت عليه بيت من الشعر المجامع النفيسي بخارج خط الخليفة منشيء هذا الجامع في الاصل الملك التاصر على بن قلاوون عام ٢١٤ ه وقد عمره الأمير عبد الرحمن كتخدا و بني الضريح على هيئته الحاضرة في عام ١١٧٣ و يقرأ يتتان من الشعر على باب الضريح بالذهب على الرخام |
| 174.             | 1104            | وقد أمر المرحوم عباس باشا بتجديد عمارة الجامع فجددت مقصورته وبعض الأبواب جامع السيدة سكينة بخط الخليفة أنشأه الأمير عبدالرحمن كتخدا وأجرى فيه المرحوم عباس باشا الأول عمارة وله ثلاثة أبواب غير باب الميضاة ومقصورة الضريج من النحاس الأصفر المتقن الصناعة أنشأها عباس باشا . و بأعلى باب المقصورة بيتان منقوشان في النحاس ما                                                                             |

أعلام الآثار الاسلامية أثناء الفتح التركي في مصر (تابع)

| المام   | العام  | IANJI                                                  |
|---------|--------|--------------------------------------------------------|
| المسيحي | الهجرى | الاثار                                                 |
|         |        | مقصورة أتقنت قه صـــنعتها تستوجب الشكر عند الله والناس |
|         |        | تذبع همة منشيها مؤرخـــة مع بعض طيب إحسان لعباس        |
| 1774    | 1144   | جامع عجد أبو الذهب بالاعزمر                            |
| 1777    | 1144   | وكالة « « « بالصنادقية                                 |
| 1775    | 1144   | سبيل 😮 🥷 شارع التبليطة                                 |
| 1779    | 1194   | قصر المسافرخانة ــــ بقصر الشوق بالحمــا لية بين درب   |
| 1       |        | المسمط ودرب الطبلاوى . شيده الحاج محمود بن محرم        |
|         |        | كبير تجار القاهرة عام ١١٩٣ ه وأتحفه بالزخارف الجميلة   |
|         |        | وأنشأ به قاءة عظيمة (القاعة الكبرى القبلية الشرقية)    |
| 3       |        | وأقام حولها بستانا بديع المثال وللقصر ثلاثة أبواب .    |
| }       |        | وأهم قاعات القصر تلك التي ولد فيها ساكن الجنان         |
|         |        | المغفورله امماعيل باشا . ويستعيد زائرها ذكرى ذلك       |
| 1       |        | العهد الحجيد                                           |
| 179.    | 17.0   | جامع أحمد البرديني بالداودية                           |
| 1797    | 14.4   | محراب جامع محمود محرم . برحبة باب العيد بالجما لية     |
|         |        | أنشىء هذا الجامع عام ٩٤٦ ه وجدًّده الحاج محمود         |
|         |        | محرم سنة ۹۰۲۷                                          |
| 1797    | 1411   | بيت عجد العقبي                                         |
| }       |        | جامع حسن باشا طامر ببركة الفيل                         |
| 1 1     |        | أنشأ هذا المسجد الأمير حسن باشا طاهر والأمــير         |
| ]       | i      | عابدین بك وانتهی من بنائه عام ۱۲۲۶ وفیه منبر عظیم      |
| 1       | į      | ودكة وصحن مسقوف بعض أجزاله                             |

أعلام الأثار الاسلامية أثناء الفتح التركي في مصر (تابع)

| العام   | العام  | ia N I                                              |
|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| المسيحي | الهجري | וציות                                               |
| 1400    | 144.   | سبيل أم حسين بك بشارع جامع البنات                   |
|         |        | أنشأته المرحومة والدة حسين بك نجل محد على باشا      |
|         |        | وكان في غاية الحسن أرضه مفروشة بالرخام وواجهته من   |
|         |        | الرخام أيضا وعَلى بايه هذه الأبيات :                |
| j       |        | لأم حسين شهرة بمحاسن                                |
|         |        | من الحيرذكراها تدوم مدى الدهر                       |
|         |        | لقد أنفقت فيها احتسا باوأخلفت                       |
|         | [      | فيارب نولها الكثير من البر                          |
|         |        | على باب خير جاء تاريخه سنا                          |
|         |        | بها حسنات أجرها شرمدا برى                           |
| 1447    | 3471   | سبيل أم عباس بشارع الصليبة                          |
|         |        | عند مفارق الطرق بين الخليفة وطولون والركبية         |
| -       |        | أنشأته المرحومة والدةالمرحوم عباس باشافى سنة ١٢٨٤ه. |
|         |        | وهو لايزال على حسنه وجمال ذوقه وأرضه مفروشة بالرخام |
|         |        | وسقفه منقوشة بالأصباغ الذهبية وشبا بيكه من النحاس   |
|         |        | الأصفر ومكتوب بدائره بالذهب بعض الآيات القرآنية     |
|         | 3471   | سبيل الشيخ صالح                                     |
|         |        | تجاه مسجد الشيخ صالح في الشارع المسمى بهذا          |
|         |        | الاسم أنشأه الحديو اسماعيلسنة ٢٧٤ وهوفي غاية الحسن  |
|         | ļ.     | والسعة واجهته من الرخام له شبابيك نحاسية جميــلة أ  |
|         |        | نقشت فوقها آيات قرآ نية بماء الذهب                  |
|         |        |                                                     |



شارع من شوارع القاهرة العُمَانية على يويشة المصور الأثاني مرنارد فيدلر »



منظر لحديقة قصر مراد بك بالجيزة ، عن كتاب وصف مصر "

# فاهرة نابيون فونايرك

« إِن أَر بعين قرنا تنظر إليكم من فوق هذه الأهرام »

قاهرة الرحالة – الشئون الصحية – نابليوزفي القاهرة – قصر محلبك الألفي – نابليون يتقرب الى القاهر بين – القاهرة بين الاصلاح والتخريب – ثورة القاهرة بين الاثولى – القاهرة والاعتبارات العسكرية – تحصين جزيرة الروضة – القاهرة بين الاصلاح والتحصين – نابليون يودع القاهرة – ثورة القاهرة الثانية – عودة كليبر – الاصلاح والتحصين – نابليون يودع القاهرة – ثورة القاهرة الثانية – عودة كليبر کليبر والحلي – الانتقام من عروس الشرق – خانمة الفرنسيين – قاهرة المجمع المصرى

تعن تريد الآن أن نعرض صورة للقاهرة حين قدم الى مصرنا بليون بونابرت على رأس جيش الشرق . فقد كانت على حدودها الشمالية بين الحسينية وباب الحديد وجنوبا بين القلعة الى باب عرب اليسار الى باب السيدة عائشة الى جامع السيدة نفيسة فباب البغالة فباب المهالة فباب الوزير فالغريب فباب الحسينية . وغربا من الوزير فالغريب فباب الحسينية . وغربا من الوزير فالغريب فباب الحسينية . وغربا من باب الحديد الى الأزبكية فباب اللوق باب السيخر يحان فالناصرية فباب السيدة فباب السيدة نباب المسيخر يحان فالناصرية فباب السيدة نباب الشيخر عمن موقع القاهرة يبعد أكثر من مزارع . وكانت بولاق تعدد من ضواحي مزارع . وكانت بولاق تعدد من ضواحي



بيت الشيخ الامير «عن بريس دان » مزارع . وكانت بولاق تعد من ضواحى العاصمة كما كانت مصر القديمة . وكانت الطريق بين الناصرية ومصر القديمة مقفرة من المساكن ليست بها إلا مزارع وحدائق . وقامت على شاطىء النيل بعض مبان قديمة كقصر ابراهيم بك (قصر العيني) نجاه الروضة و بجواره بيت لمحمد كاشف الاثرناء وطي وعلى شماله بيت لمصطفى بك وكان جامع الظاهر خارج مباتى القاهرة



#### قاهرة الرحالة

واتفى أكثرا لرحالة الذين جاءوا الى مصر فى تلك الآونة على أن شوارع القاهرة كانت ضيقة كثيرة التعاريج وكان أطولها الشارع الوصل بين باب الحسينية الى باب السيدة نفيسة وطوله أربعة آلاف وسمائة وأربعة عشر متراً. ولم يكن بالقاهرة سوى أربعة ميادين هي : ميدان قره ميدان بحت القلعة وميدان الرميلة المجاور لقره ميدان يفصلهما باب المحمد باب قره ميدان وميدان بركة الفيل وميدان الأزبكية ويسمى بركة الازبكية وقد را العلماء القرنسيون مساحات المناطق السكونة فى القاهرة و بولاق ومصر القديمة بها تماثة هكتار أى أقل من ربع باريز فى القرن الثان عشر و بوصول الحملة الفرنسية كانت البيوت الشاهقة قد تقلص عددها وانحطت هندستها و بدت على عمارتها مظاهر الفاقة وصعبت طرق مواصلاتها وطغت وأمرات الاستبداد وأهملت مرافق البلاد والوسكي والسيدة زينب مقراً البؤس البشع مماثر على قلوب الرحالين « تيفنو » وهو وينه و وسونين » والموسكي والسيدة زينب مقراً البؤس البشع مماثر على قلوب الرحالين « تيفنو » وهو وينه و المائليك كان قد ولى وعنى أثره و ولم يكن الفن قد اندثر تماما إنما كانت لاترال بقاياه موجودة في تلك المبانى التى خلفها بعض الاثراك كسديل خسرو باشا و بيتجال الدين موجودة في تلك المبانى التى خلفها بعض الاثراك كسديل خسرو باشا و بيتجال الدين و بعض الساجد التى تدل على ذوق في

أما قاهرة المقريزى وكانت عروس الشرق \_ تلك التى وصفها فى خططه الخالدة بما احتوت عليه من رحاب ومتنزهات وقصور للخلفاء والا مراء وغيرها من المناظر والمدارس والمساجد ودور السكتب فقد انقضى عهدها .. ولم يبق منها إلا القليل المخرب . ومع ذلك فقد احتفظت القاهرة بصورتها الشرقية الحيلة لما فيها من وكالات وحمامات وأسبلة ومساجد وبعض العائر الجميلة .

وكان ميدان الأزبكية أو بركة الازبكية كما كانوا يسمونها أجمل الميادين الاربعة تحيط بها القصور البدية يسكنها الأمراء والأعيان. وفي أيام الفيضان تمتلىء بمياه النيل فتصير لجة من الماء يتنزه فيها الناس بالزوارق في النهار والمساء والليل. وتوقد المصاييح من البيوت المطلة عليها فيكون منظر البركة من أبهج المناظر ولاسيا في الليالي القمرية ووصف كثير من الرحالين الفرنسيين مدينة القاهرة. وكانت تقيم فيها جماعات التجار الفرنسيين قبل استيلاء جيش بونابرت في السادس والعشرين من شهر بوليو عام ١٧٩٨٠.

وكانت المدينة فى حالة لا توصف من الاهال وعدم العناية بالامو را الصحية . وقد كتب الجنرال « ديبوى » أحد قواد نا بليون وكان قد عين حاكما للقاهرة الى صديق له يقول « المدينة بغيضة جدافقذارة شوارعها لا تحتمل ورائحتها كربهة وأهلها يبطشون . وأكاد للآن لا أعرف المدينة التي تسكير باريز حجما انما تختلف عنها من جميع الوجوه »

#### الشئون الصحية

ولقد دفع هذا البؤس رجال الجملة الفرنسية إلى العمل على تخليص القاهرة من طاعون بكتستما . فأمر نابليون بانشاء محاجر صحية بجزيرة بولاق . كا أمر باقامة مستشنى عسكرى فى قصر مراد بك بالجيزة ثم عدل عنه ونقله إلى قصر ابراهيم بك تجاه الروضة . وأنشأ لجنة لادارة الشئون الصحية فى القاهرة ومصر القديمة و بولاق فوضعت اللوائح لنظافة المدينة . ونادت بأضاءة قناديل بالطرق والاسواق وأن يكون على كل دار قنديل وعلى كل ثلاثة دكاكين قنديل وأن يديم الأهالى الكنس والرش وتنظيف الطرق من العفونات والقادورات وتبة على الأهالى بمنع دفن الموتى بالمقابر البعيدة . القريبة من المساكن كمقابر الأز بكيسة والرويعي وأن يدفنوا موتاهم بالمقابر البعيدة . وفى حالة الدفن يجب العناية بالحفر . ونادت أيضا بنشر الثياب والأمتعة بالأسطح عدة أيام وتبيخير المنازل بالمطهرات اجتنابا لحدوث طاءون

# نابليون في القاهرة

بعد أن انتصر نابليون على الماليك فى معركة إمبابه سار فى طليمة جنوده إلى الجيزة واتخذ قصر مراد بك معسكراً له وقد استولى على مصنع ذخيرته الذى أنشأه بالجيزة . وفى مساء اليوم التالى وفى مساء اليوم الحيلت قوة من الجين الروضة . وفى مساء اليوم التالى دخل الجبزال « دببوى » القاهرة على رأس قوة من الجند فلم يلق بها مقاومة وعسكر ليلا فى بيت ابراهيم بك . فكانت هذه القوة طليعة الجيش المحتل . وفى اليوم التالى ليلا فى بيت ابراهيم بك . فكانت هذه القوة طليعة الجيش المحتل . وفى اليوم التالى (٣٣ يوليو ١٧٩٨) تبعتها بقية الفرق فاحتلت القلعة والمدينة وضواحيها وأصبحت العاصمة المصرية فى قبضة المبراطور فرنسا

دخل نابليون القاهرة يوم ٢٤ يوليو ١٧٩٨ فمكث فيها حتى رحل إلى سوريا في اليوم العاشر من فبراير ١٧٩٧ - وفى تلك الفترة لم يغب عن القاهرة سوى مرتين : المرة الأولى فى أثناء مطاردته لابراهيم بك والرة الثانية لما قصد سيناء مع بعثة من رجاله العسكريين والعلماء لاستكشافها وجعل نابليون سكنه ومقر رئاسة الجيش العامة فى قصر مجار بك الألني

#### قصر محمد بك الألغي

كان هذا النصر بخط الساك الذى لم يكد يتم تشييده وتأثيثه حتى فوجئت مصر بحملة نا بليون فكا نالانى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان يتألف من ثلاث مربعات كبيرة من المبانى الجميلة تفصل كل منها عن الآخر الحدائق الغناء . وكانت واجهة القصر الرئيسية تشرف على النيل . و يظهر أن نا بليون لم يشأ فى بادى الأمر أن يعدل كثيرا فى بناء هذا القصر لكى يصير مطابقا لحاجته لكنه طلب أخيرا فى فبراير ١٧٩٨ من الجنرال ها كافار بللى » كبير مهندسيه العسكريين أن يدرس تشييد سلم قليل الكفة لا يتجاوز نققات اقامته ألف و خسائة و زنك . وكان الدور الأول من القصر يشتمل على صالون فاخر جدا أقام فيه نا بليون الاحتفال بعيد الجمهورية الفرنسية حيث أعد وليمة دعا اليها مائة و خسين مدعوا . وفى نهاية هذا الصالون البديع كان يوجد الديوان المستطيل . وكانت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش على الطريقة التركية . لكن زينت تلك الجدران فيا بعد باللوحات الفنية الآنيقة التى أبدع فيها النقاشون والرسامون الفرنسيون فكنت ترى صور مشاهير المشايخ يعمل على اخراجها « دوترتر » ( Dutertre ) وغيرهم من مشاهير الفنيين الذين صحبوا الحملة

وفى بدء الأحتلال تغالى الفرنسيون فى تعديهم على الممتلكات ومن فيها من القاطنين الهادئين وذكر الجبرتى الكثير من ذلك . فقد وضعوا أيديهم على قصر الأمير حسن كاشف جركس بالناصرية ونهب الغوغاء قصرى الأميرين ابراهيم بك ومراد بك بخط قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومن ذلك أيضا أن جماعة من الجنود الفرنسيين بصحبة مترجم ومهندس قصدوا بيت رضوان كاشف بباب الشعرية فانزعجت زوجته لمباغتهم لحا وكانت قددفعت من قبل المخزينة العسكرية ألف وثلاثمائة ريال واصقت الأيصال على باب دارها لتبعد المطالبين عنها ولتطمئن على حيانها . فلما حضر اليها الجند لتفتيش بينها صد المعدوا بينها صد المعدوا بينها مدارة أن ليس عندها أسلحة أوملا بس الماليك . فلما لم يقتنموا بقولها صعدوا الى الدور العلوى وفتحوا مخبأة وجدوا فيها أنواع الأسلحة والذخيرة والملا بس كاعثر وا على دراهم كثيرة خبأة فأخذوا كل ماوجدوه وقبضوا على السيدة وجواريها فأقن عندهم ثلاثة أيام و نهبوا ماوجدوه بالدار من أثاث ورياش وقرروا عليها أربعة قاقن عندهم ثلاثة أيام و نهبوا ماوجدوه بالدار من أثاث ورياش وقرروا عليها أربعة تلاف ريال أخرى فدفعتها السيدة وأطلقوها فرجعت إلى دارها

ووزع نابليون قصور أمراء الماليك وكبار الأعيان على كبار قواد جيشه فسكن الجنرال « ديبوى » قصر ابراهيم بك فى بركة الفيل. وقد كتب فى خطاب أرسله لموالديه يقول:

« أسكن في أجمل قصور القاهرة » . . .

وسكن الجنوال «كافاريللي » وزميله الجنوال « ديتروي » في باديء الا مريتا يطل على الا زبكية . ولم ينسع ذلك البيت لحاجتهما فغادراه إلى بيت رحب كان يمتلكه الا مير رضوان . . . له ردهات رحبة وليوانات واسعة ونا فورات جميلة وأحواض من المرمر البديع وسلالم عريضة وحديقة غناء . وسكن العالم الكياوي « بر توليه » وكان يلى العالم « لا فوازيه » في شهرته بيت يحيي كاشف الكبير بحارة عابدين . أما « جور » واثنان من مترجي الحملة فكان نصيبهم أحد قصور مراد بك الفخمة واستولت بعض ورق المشاة على بعض البيوت المطلة على الا زبكية وحو النها الى تكنات كا تقتضي الحاجات العسكرية . أما الخيالة فاحتلت أحدى وكالات الأرز في بولاق

قال الجبرتى فى هذا الصدد: وفى شهر ربيع الثانى سنة ١٢١٣ أمروا سكانالقلعة بالخروج من منازلهم والنزول الى المدينة للسكن فيها واصعدوا إلى القلعة مدافع ركزوها بعدة مواضع وهدموا بها ابنية كثيرة وشرعوا فى بناء حيطان وكرانك وأسوار وهدموا ابنية عالية وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا معالم القلعة وأبدلوا محاسنها ومحوا ماكان بها من معالم السلاطين وآثار الحكاء والعظاء. وماكان فى الأبواب العظام من الأسلحة والدرق والبلط والحرب الهندية وهدموا قصر صلاح الدين ومحاسن الملوك . . الح مه والدرق والبلط والحرب الهندية وهدموا قصر صلاح الدين ومحاسن الملوك . . الح مه

### نابليون يتقرب إلى القاهريين

وسارت جنبا الى جنب مع سياسة الحزم والشدة التى انبعها نابليون مع المصريين سياسة أخرى هى التقرب البهم عن طريق احترام تقاليدهم والاشتراك في أعيادهم فأمر مثلا بالاحتفال بوفاء النيل. وقام نابليون ورؤساء الجيوش الذين معه وكيخيا القاهرة والباشا وجميع أعضاء ديوان مصر والقاضى وأغوات الانكشارية في الساعة السادسة

من صباح يوم ١٧ أغسطس سنة ١٧٩٨ وتوجهوا إلى المقياس وقد اجتمع هناك فوق البتلال المجاورة ألوف الناس كما وقفت جماهير غفيرة على شاطىء النيل والمحليج وركبوا السفن وهي مزينة بأجمل الزينات. وكانت الجنود مصطفة بنظام وحين وصل الموكب الى المقياس ضربت المدافع وعزفت الموسيق العسكرية والافرنجية والآلات العربية بالالمحان المطيفة وابتدأ العمل فى قطع الجسرحتي فتحوه. قاندفع ماء النيل بقوة و بشدة ونثر نابليون على الناس النقود الصغيرة وقطعا من الذهب على أول سفينة دخلت من الخليج وأنع بجملة إنعامات على بعض الكبراء ثم عاد الى بيته بالاز بكية

ودام الاحتفال بوفاء النيل سنو با اثناء الأعوام الثلاث التي أقامها الفرنسيون في البلاد وكان يوم ٢٠ أغسطس عام ١٧٩٨ يوم ذكرى ميلاد الني سيدنا عجد صلى الله عليه وسلم . وانتهز بونابرت هذه الفرصة لتوطيد سلطته على أساس احترام تقاليد الأمة المصرية . فأصدر أوامره بأن يحتفل بهذا العيد في القاهرة في مظهر أبهى وأخم مماكان لهرجان وفاء النيل ليكتسب ثقة زعماء الشعب و يتوددالهم . ولكي يبلغ مراده عنى العنابة كلها بأن يكون الاحتفال جامعا بين الأبهة الأوربية والعظمة الشرقية فأمر بتوزيع الأموال والعطايا على الأسر الفقيرة وإن يسير في الاحتفال (رجال الأشاير) وطوائف الأذكار وأرباب الطرق الصوفية وجوقات الموسيقي وكوكبات الجند وأن تقام الزينات وتطلق الألهاب النارية والسواريخ وان تعد الموائد الفخمة وعلمها مالذوطاب من صنوف الاطعمة

بعد ذلك طلع نابليون على الناس فى بذلة فحمة على الطراز الشرقى (جبة وقفطان) وعلى رأسه العامة وفى قدميه البابوج وتوجّه على هذه الصورة مع الضباط الكبار وأركان حربه إلى الجامع الكبير وكان فيه لفيف من المشايخ فأخذ بجلسه بينهم على وسائد صغيرة طرحت على الأرض ويداه مرسلتان إلى صدره مثلهم واستمع معهم تلاوة القصة النبوية وكان نابليون فى اثناء تلاوتها بهتزكا يهتزون ويميل برأسه كايميلون . فدهش الحاضرون فى الجامع بما بدا عليه من الخشوع ا وانصرف نابليون مع الذبن كانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير المحتشدة قاصدين بيت السيدخليل البكرى لتقديم مراسيم التبريك على مرأى من الجاهير المحتشدة قاصدين بيت السيدخليل البكرى لتقديم مراسيم التبريك والتهانى . فذهب اليه وعلى رأسه الأعلام النبوية ومن حوله جموع الشعب مهللين منشدين والتهانى . فذهب اليه وعلى رأسه الأعلام النبوية ومن حوله جموع الشعب مهللين منشدين الا ناشيد القومية ثم جلس مجوار المنشدين وهو يشاركهم فى التلاوة والنخيات وأظهر أناة وصبرا فى شهود حفلة الذكر من بدئها إلى عامها ثم مدت موائد الطعام وكان عددها

يربو على عشرين مائدة رتبت على الطريقة الشرقية فى بهو كبير. وكانوا يجلسون على وسائد وحول كل مائدة خمسة أو سبتة أشخاص وجلس نا بليون بجوار السيد البكرى إلى إحدى هذه الموائد وتفرق كبار القواد حول الموائد الأخرى يأكلون مع القوم واشتركت الفرقة الموسيقية العسكرية الفرنسية فى الاحتفال. وأطلق الفرنسيون الألعاب الذارية فى الجو فكانت حفلة شائقة بلغت منتهى العظمة والجلال

## القاهرة بين الأصلاح والتخريب

ثورتان داميتان في اثناء الاحتلال الفرنسى: الثورة الأولى قبل سفر نا بليون إلى سوريا والثورة الثانية في اثناء تولية كليبر. وكانت كل ثورة بدورها تقضى على عدة أحياء. فلما اشتعلت الثورة الأولى بحى الأزهر قضى الفرنسيون على أهم أجزائه وهرب معظم ساكنيه ولما نشبت الثانية في بولاق تخربت عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كبير من البيوت المطلة على ضفة النيل كما هدم الجانب الشرقي المطل على حديقة الأزبكية و بعض جهات بركة الرطلي

وقد يعزى هذا التخريب إلى تورة الآهالى أنفسهم بدافع شعورهم القومي ضد المحتلين الذين سطوا على البلاد . وعلى كل حال فانا نجد القاهرة أصبيحت بعد سقوطها فريسة في أيدى المهندسين العسكريين الذين وكل اليهم نا بليون أمر تنظيمها ليكون مع رجاله في مأمن من انقلابات القاهريين

قضت الضرورة العسكرية بآزالة عدد كبير من المبانى وشق الشوارع الواسعة والميادين كائم فى ميدان الرميلة ومصر العتيقة والجيزة وشبرا . وذلك لتنظيم مخازن المؤن وتوفير الثكنات للجند وتسهيل المواصلات بين انحاء العاصمة وضواحيها . وكانت تلك الآعمال العمرانية الفجائية تشعرالعامة بأنهم يفقدون مخلفات أجداد م العزيزة . ويظهر أن القاهرة كان قد كتب لها أن ترى المصائب تتوالى عليها فلم تنج من مصائب الاحتلال العنائى حتى وقعت تحت نيران الفرنسيين ولم تكد تتخلص من تلك النكبة حتى وضل البها العنائيون والا بجليز عام ١٨٠١ م فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعت الاعتداءات وانتشر قطاع الطرق من المصوص والبدو على جاني طريق بولاق فلم يأمن المارة على أرواحهم وتعطلت قوافل التجارة الداخلية وهجر أهل الريف قراهم هربا من المارة على أرواحهم وفضالوا الالتجاء الى العاصمة حتى اذا عين علا على باشا واليا استطاع مظالم حكامهم وفضالوا الالتجاء الى العاصمة حتى اذا عين علا على باشا واليا استطاع تهدئة الحال وقضى على صلف الماليك كا تخلص من زعمائهم الماكرين

كانت القاهرة حتى عام ١٨٢٠ مسرحا داميا المعارك والفوضى والهياج . فهنا فضيان من الجند ثائرة لا نها لم تتسلم مرتباتها . وهناك فرقة أخرى هجمت على بيوت الا غنيا، والخاصة المخطف والنهب ، ولا تكاد الا سواق تفتح أ بواب حوا نيتها العرض متاجره حتى تفاجأ بشر ذمة من مما ليك بعض البكوات الذين ينتقمون لا ميم آخر . وفي ناحية أخرى من المدينة كانت الا مراض والأو بئة ترحف بنشاط فتلتى بضحا ياها المساكين في الطرقات وعلى أسطح البيوت والاطلال و تبعثر جثث الموتى في كل مكان

وشاهد سائحو تلك الآونة ومنهم «كلارك» « وهنيكر » « وويتان » تلك المصائب التي فتنت الا كاد أمام أعينهم ودونوا مشاهدانهم في كتب رحلاتهم . وقد بقيت الا زبكية و بركة الفيل عشرات السنين أكواما تعبسة من الانقاض واتخدها الفقراء ملاجيء اقاموا بين انقاضها بعد ان كانت قصورا للعظمة والجاه . كذلك كانت الجيزة والروضة ومصر القديمة . فصدق على القاهرة ماقاله عنها الرحالة على العباسي : هادها الحراب وانخذتها اللصوص وقطاع الطرق أوكاراً للغنائم والنهوبات » هادها الحراب وانخذتها اللصوص وقطاع الطرق أوكاراً للغنائم والنهوبات »

#### ثورة القاهرة الأولى

تهيأت أسباب ثورة القاهرة الأولى باعتقال الفرنسيين للسيد محمد كريم حاكم الإسكندرية والحريم عليه بالإعدام ونفذ الحكم عليه رميا بالرصاص في ميدان الرهيلة في السادس من سبتمبر ١٧٩٨ يضاف إلى هدنا تفنن الفرنسيين في ابتزاز الاموال ومصادرة الممتلكات بمختلف الوسائل فمن ذلك أنهم لم يكونوا يأذنوا لنساء الماليك بالبقاء في بيوتهن الا بعد دفع ضريبة كبيرة و بلغ مجموع مافرضه الفرنسيون على السيدة نفيسة زوجة مراد بك عن نفسها وعن نساء الماليك اتباع زوجها سمائة ألف فرنك فاضطرت في سبيل دفع هذه الفرامة الفادحة ان تتنازل عن حليها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر كان قد أهداها لها القنصل « مجالون » باسم الجهورية الفرنسية تقديرا محدمانها . فكان اضطرارها للنزول عن هذه الهدية للفرنسيين احتجاجا شريفا منها أما الضرائب التي فرضها نابليون على التجار المصريين لا سيا تجار القاهرة فكانت مقيلة جدا اذ كان على تجار الملسوجات بالقاهرة ان يدفعوا ستين ألف ريال فكانات مائتي نقدا وأربسين ألف ريال (ملابس وأحذية ) للجنود . وعلى تجار البن والبهارات مائتي الفريال وعلى الأقباط الذين يحصلون ضرائب الأقاليم مائة ألف ريال وهكذا ممائة الفريال الأعباط الذين يحصلون ضرائب الأقاليم مائة ألف ريال وهكذا ممائة الفريال الأحدملة الأحوال الاقتصادية في تلك الأيام

وأحرج الفرنسيون صدور القاهريين باخراج الكثيرين من أصحاب البيوت من مساكنهم بحجة حاجتهم اليها وهدمهم الكثير من المبانى والآثار والمساجد لتحصين القامرة

فلم يكن عجيبا ان اختلطت الدعوة الى الثورة علنا با ذان المؤذنين الذين دعوا الى الله والى الثورة على ما ذن المساجد صباح مساء. فبلغ هياج النفوس أشده وكان الشعب في انتظار حادثة واحدة لينفرج بركان هياجه. وتألفت في الأزهر لجنة لتدير الثورة وتنشر دعوتها وتنظم صفوفها

\*\*

فى اليوم الواحد والعشرين من شهر اكتوبر سنة ١٧٩٨ كانت القاهرة فى حالة لم يألفها شعبها من قبل . الخطباء فى كل مكان يشعلون نارالجاسة فى قلوب الأهالى . الأساحة تظهر فى أيدى العامة فى الطرقات والميادين . الفلاحون وأهل الضواحى يقبلون الى القاهرة للاشتراك فى الثورة وعلت صيحات السخط تنصب على الفرنسيين وأقام الثائرون المتاريس والموانع على منافذ الطرقات المؤدية اليها فأصبح من المستحيل أن تقتحمها المشاة قبل أن تقوم المدفعية بأعمالها الابتدائية المخرية

على أن الجدال ديبوى ( Dupuy ) حاكم القاهرة العسكرى لم يقدر في بادىء الأمر خطورة الحالة حق قدرها . قاكتنى بارسال بعض داوريات من الجند لكنه لم يلبت أن وقف على جالية الأمر . فعزم على مواجهة الثورة بنفسه وخرج مع ياوره ومترجمه ليتعرف أسباب الحياج . وأصدر أوامره الى الجنود المرابطة ببركة الفيل بأن تأهب للقتال . ومضى فى كتببة من الفرسان من بيته ببركة الفيل قاصداً مركز الحياج . فقصد الموسكي وانجه الى شارع الغورية وأراد الذهاب الى ببت القاضى . لكن الشوارع ازدحت بالجموع فكان يتنقل بصعوبة وابتدأت تساقط الإسجار عليه من النوافذ . و بيماكان فى طريقه الى الازهرجاء الى بجدته أحد الأروام المتطوعين (برطولومي الرومي) في شرذمة من رجاله وأطلق الرصاص على الجموع فكانت تلك الرصاصة كافية لتشعل في شرذمة من رجاله وأطلق الرصاص على الجموع فكانت تلك الرصاصة كافية لتشعل حية الثاثرين . فانهالوا على الفرنسيين ضربا بالعصى ورجما بالا ججار وطعنا بالرماح فجرح ديبوي وياوره وقتل بعض أفراد كتببته

أدرك القائد العام خطورة الموقف وأغضبه انتصار الثائرين على عدد كبير من الجند وهجومهم بعد ذلك على مقرفرقة المهندسين العسكريين ببيت مصطفى كاشف بالدرب الاحمر.

قامر الجنرال « دومرتان » قائد المدفعية أن يركب المدافع على أكات المقطم الى شرق القلمة لتعاون مدافع القلمة في اطلاق قنا بلها على الجامع الأزهر. وأمر نا بليون بتعيين الجنرال « بون » قائد القاهرة خلفا للجنرال « ديبوى » كما أمر بوضع المدافع على منافذ الشوارع المهمة

وفى اليوم الثانى والعشرين بيماكان الثائرون مجتمعين فى الأزهر قذفت أول قنبلة من المدافع القائمة على ربى المقطم فانفجرت فى المسجد وكانت هذه القنبلة نذيرا البتداء ضرب المدينة بالمدافع وأخذت آلاف القنابل تنهال على الأزهر وتتراي فى الأحياء المجاورة له وأوشك الجامع ان يتداعى من شدة الضرب فتدفن تحت انقاضه الجماهير الحاشدة فيه وأصبح الحى المجاور للازهر صورة من الخراب. ومات تحت انقاضه آلاف من السكان وأصبح الحي المجاور للازهر صورة من الخراب. ومات تحت انقاضه المجاهر الهذه المناهد الفطعة

وأخيرا تغلبت قوة الحديد والنارعلى مقاومة شعب أعزل لاسلاح معه واستهدف سكان القاهرة بعد أخماد الثورة لاشد ضروب الانتقام . و بلغ عدد الضحايا من المصريين بين ٢٠٠٠ و ٥٠٠٠ و بلغت خسارة الفرنسيين ٢٠٠ قتيلا منهم مجموعة من العلماء العسكريين

ووصف الجبرتى مأساة الأزهر فقال « تمدخلوا إلى الجامع الأزهر وهم را كبون الحيل و بينهم المشاة وتفرقوا بصحنه ومقصورته ور بطوا خيولهم بقبلته وحاثوا بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة ونهبوا ماوجدوه من المتاع والأوانى والقصاع والودائع والمخبأ تبالحزا نات ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوها و بأرجلهم ونعالهم داسوها وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه وكل من صادفوه به عروه (لتفتيشه) »

لم تقف مظالم الفرنسيين عند ذلك الحد فقد كانت التعليمات التى أصدرها الجنرال « برتييه » (Berthier) رئيس أركان الحرب تأمر بالصرامة والقسوة ومن أوامره إلي الجنرال « بون » بتاريخ ٢٣ اكتو بر :

من ذلك تجد أن أعمال الفرنسيين جاوزت الغرض من اخماد الثورة الى الانتقام

والأرهاب واعترف المؤلفون الفرنسيون بأن اعدام كثير من المتهمين في الثورة تم سرا في القلمة من غير محاكمة وأمر نابليون الجنرال « برتبيه » أن يصدر تعلياته « بقطع رموس جميع الآسرى الذين أخذوا ومعهم أسلحة وترسل جثثهم إلى شاطىء النيل فيا بين بولاق ومصر القديمة وأغراقها » وكان من بين القتلي كثير من النساء! وأعدم ستة علماء من مشايخ الأزمر ولم تنفع فيهم شفاعة أحد . جيء بهم في صباح يوم ي نوفهر إلى القلعة محفورين بشردمة من الجنود وتلي عليهم حكم الاعدام رميا بالرصاص . وتولى تنفيذ الحكم فيهم « برطولومي الرومي » ثم ألقوا بجثنهم خلف سور القلعة ! وكان من نتائج الثورة أن أبطل نابليون اجتماع الديوان عقابا لسكان القامرة وعني بتحصين المدينة كما سنرى . . .

#### القاهرة والاعتبارات العسكرية

اعترف نا بليون في مذكرانه التي أملاها على الجنرال ﴿ بِرَرَانَ ﴾ في سنت هيلانه أن ترميم القلمة استوجب هـدم كثير من البيوت القريبة منها. وقد ساور سكان القاهرة قلق شديد عند ما رأوا الضباط المهندسين يتولون الهدم. ولما كانت شوارع القاهرة واحياؤها مفصولة بعــدد كبير من الأبواب الكبيرة رأى القائد العام أن تلك الأبواب الثقيلة تعطل انتقال الجنود في أحوال الفتنة والثورات فأمر بهدمها و بديء بهدم جزء كبير من خط الحسينية وخارح بابى الفتوح والنصر . وخرب مسجد الجنبلاطية المجاوره للباب المذكور. ورمم الفرنسيون سور المدينة وأوصلوا بعضه ببعض البناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى تحصين أبراجه كما أقاموا المتاريس والأسلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقية والباب المحروق وأقاموا المعاقل فى أهم طرقات القاهرة وأصلحوا قلعة الجبل وزادوها مناعة . وهدموا مسجد المقسى والكزرونى بالروضة وآخر بامبابة وجامعا كان مجاورا لقنطرة الدكة فضملا عن سلسلة القلاع التي أحاطوا بها القاهرة وأهمها طايبة « ديبوي » التي أفيمت على رابية قرب القلعة للأشراف على حى الا زهر وقد عرفت باسم قلعة الغريب. وطايبة « سلكوفسكي » التي أنشأوها في جامع الظاهر واتخذوا مأذنته مرصدا للاستكشاف. وطابية «كامان» بالقرب من قنطرة الليمون وطابيـة « مو يرور » فى حى طولون وطابية الناصرية فوق تل القعارب قريباً من دار المجمع العلمي وعرفت باسم طأيية قاسم بك . وقد بلغ عدد القلاع التي انشأها الفرنسيون في خلال الاحتلال الفرنسي تسع عشرة قلعة ذكرها المسيو «جومار»

#### تحصين جزيرة الروضة

وحصن نا بليون جزيرة الروضة فوضع بطاريات من المدفعية في كل طرف من طرفها وجعل من المقياس شبه قلعة . وحصن شاطى النيل مقا بل الجزيرة لحماية الملاحة النيلية وجعل فم المجراة طايية حصينة سميت طابية المجراة (أو السبع السواقى) وجعل قصر ابراهيم بك (قصر العيني) مستشفى عسكريا حصينا يسع ألف مريض وجريح وألحق به البيت الذي كان بجواره وقد عرف وقتئذ ببيت عمد كاشف الأرناء وطي وجعله مخزنا ومصنعا لفرقة الهندسة

### القاهرة بين الأصلاح والتحصين

ولما بدأ الحال يهدأ أخذ بونابارت في تنفيذ برنامجه الأصلاحي في مدينة القاهرة ـ فانتهز فرصة الهدوء التي خَيِّمتِ على المدينة وأمر فردمت بعض الجهات المحيطة ببركة الآزبكية والأماكن المقابلة لمسكنه فحعلوها رحبة متسعة وهدموا الدور المقابلة لها من الجهة الآخرى وماخلهها منالحدائق فقطعوا أشجارها واستقرت انقاضها فصارت طريقا معبداً الى قنطرة المغربي التي جددها الفرنسيون . وكانت قد آ لت إلى السقوط و بنوا جسراً عمدًا من الأزبكية إلى بولاق حيث ينقسم إلى قسمين : قسم إلى طريق أبي العلا وقسم إلى جهة التبانة وساحل النيل وحفروا إلى جاني ذلك الجسر من مبدله إلى نها يته خندقين وغرسوا بجانبه أشجارا وسيسبانا كما أحدثوا طريقا أخرى فيما بين ياب الحديد وباب العدوي عند المكان المعروف بالشيخ شعيب . وقطعوا جانبا كبيراً من التل المجاور لقنطرة الحاجب وردموا في طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلي وهدموا الأبنية التي بين باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع المقس ومهَّدوا الأرض بينهما . فعلوا ذلك كله ولم يسخروا أحداً بلكانوا يدفعون للعال أجورهم ﴿ و بنوا أما كرت للأرصادالفلكية والرياضيات والنقش والرسم والتصوير فى حارة الناصرية حيث الدرب الجديد ورمموا مافيه من بيوت الامراء واستخدموها لتلك الغاية وجعلوا بيت حسن كاشف جركس في تلك الحطة مكتبة للطالعة يحضرها كل من رغب في أوقات معينة من النهار وكان اذا دخلها أحد الوطنيين رحبوا به » ومن الشوارع التي جاءها الأصلاح على أيدى الفرنسيين شارع الفجالة الذي كان يعسر السير فيه وقد أصبح ممتدا من باب

الحديد إلى باب العدوى ومهدوا طريقا مستقيما غرسوا على جانبيه الأشجار من الأزبكية إلى بولاق يبلغ طوله ١٢٠٠ متراً يبدأ من قنطرة المغربي ويتجه الى بولاق رأسا وتتفرع بقرب بولاق الى فرعين الأول الى طريق أبى العلا والثاني إلى التبانة وساحل النيل



حمام قاهري من الداخل

وذكر الجسرتى بين حوادث شهر جمادى الثانية سنة ١٢١٣ هـ أنهم أحدثوا بغيط النوبى المجاور للازبكية أبنية على هيئة مخصوصة يجتمع بهاالنساء والرجال للهو والحلاعة في أوقات مخصوصة وجعلوا على كل من يدخل اليه قدرا من النقود يدفعه أو يكون مأذونا و بيده ورقة وقد سماه الفرنسيون «كازينو تيفولى »

وأقام الفرنسيون مسرحا لتمثيل الروايات تم انشاؤه فى عهد الجنرال « مينو ∡ وهو [ ١٠٥ ] الذي سماه الجبرتي «كرى» والمقصود «كوميدي» وقد وصفه بقوله «وفي شعبان سنة مهماه الجبرتي «كرى» والمقصود «كوميدي» وقد وصفه بقوله «وفي شعبان سنة مهم المكان المدي المناوه بالأز بكية عند المكان المعروف بناب الهواء وهوالمسمى بلغتهم بالكرى (١) وهو محل بجتمعون به كل عشرة ليال ليلة واحدة يتفرجون على ملاعيب يلعمها جماعة منهم بقصد التسلى والملاهى مقدار أربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم ولا يدخل أحد اليه الابورقة معلومة وهيئة مخصوصة (١)

وكان من أهم أعمال الفرنسيين فى القاهرة أنهم أقاموا جسرا من السفن يصل بين القصر العينى والروضة وجسرا آخر كبيرا من الروضة الى الجيزة وقدأ عجبوا بجمال جزيرة الروضة وحسن موقعها حتى فكر نا بليون فى جعلها مقرا للجالية الفرنسية وان ينشىء فيها مدينة فرنسية ولكن مشروعه لم ينفذ وكذلك وضع الجنرال « مينو » تخطيطا لمدينة ينشئها بها لكن لم تنفذ فكرته أيضا

#### نابليون يودع القاهرة

انتهت حملة بو نابرت الى سوريا بالفشل أمام عكاء فعاد الى البلاد المصرية وفى يوم الجمعة ١٤ يونيو عام ١٧٩٩ أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتفالا كبيرا دعت إليه أعضاء الديوان والاعيان والوجاقلية وغيرهم. وقرعت الطبول فى نواحى المدينة وحضر قواد الجيش وكبار موظنى الحكومة والاعيان الى ميدان الأزبكية بدار القيادة العامة. ثم انتقلوا جيعا لاستقبال نابليون خارج المدينة وللاشتراك فى موكبه العظيم. فقابلهم نابليون وأهداه الشيخ خليل البكرى جوادا مطهما يقوده المملوك رستم الذى اصطفاه نابليون واستصحبه فى رحيله إلى فرنسا وصار خادمه الأمين. وأهداه المعلم جرجس نابليون واستصحبه فى رحيله إلى فرنسا وصار خادمه الأمين. وأهداه المعلم جرجس خترقا شوارع المدينة حتى وصل إلى ميدان الا زبكية بين قصف المدافع وقرع الطبول وروى ١ الجبرتى ١ ان الموكب أستمر خمس ساعات متوالية بسير فى شوارع القاهرة إلى أن وصل إلى الا أزبكية بين قصف المدافع وقرع القاهرة إلى أن وصل إلى الا أزبكية

ولم تكد تستريح الجند من أهوال الحرب الشامية حتى جاءت انباء حملة عنمانية لأخراج الفرنسيين من مصر. فأمر نابليون بأعداد حملة تسير الى الاسكندرية وكان الآثراك قد احتلوا قلعة أبى قير (١٧ يوليو ١٧٩٩) واستطاع الفرنسيون ان يدحروا القوات العثمانية فحاصروهم فى القلعة المذكورة حتى انتهت ذخائرهم واحتلوها فى اليوم الثانى

من أغسطس وقد اعتبر الفرنسيون معركة أبى قير البرية فوزا كبيرا ابتهيج له فأقاموا الحفلات فى القاهرة ثلاثة أيام . ثم عاد نابليون الى القاهرة فى يوم ١١ أغسطس ١٩٥٩ ونزل بدار الألفي بك بالأز بكية وكان فى ركابه جماعة من أسرى الجبش التركى فأمن باستعراضهم فى ميدان الأز بكية ثم ساروا بهم فى شوارع القاهرة للتأثير فى نفسية الجاهير واقناعهم بفوزهم فى معركة أبى قير

ولم يلبث نابليون الا قليلاحتى وردت له من فرنسا رسائل تلح فى عودته اليها نظرا الاضطراب الاحوال السياسية فى أوربا. فنظم الحامية الفرنسية فى البلاد المصرية وأسرع الى مفادرة القاهرة نهائيا فى ١٨ أغسطس ١٧٩٩ بتكتم شديد بعد ان ترك مكانه فى مصر الجنرال كليبر

#### العثمانيون يعودون للقاهرة

حاولت حملة عثمانية اخرى اخراج الفرنسيين من مصر فهاجمها من شواطمها الشهالية وأسطول كبير . لكن يقظمة الفرنسيين لم تنح لهم سوى الهزيمة فى معركة عزبة البرج بالقرب من دمياط . وكان ذلك فى أول توفير ١٧٩٩ وبالرغم عن استعداد كليبر الحربي وتفوقه على إلا تراك كان مقتنعا بضرورة الصلح و بوجوب انهاء حالة الحرب التي كانت تركيا تستعد لها بأرسال جيش كبير بقيادة الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا . وعقدت معاهدة العريش وأهم نصوصها جلاء الفرنسيين عن مصر . إنما نقض الأنجليز حلفاء اللا تراك تلك المعاهدة بالرغم عن استعداد كليبر للجلاء النهائى و بعمد ان وصل مندوب من الحكومة العمانية لتولى إدارة البلاد

رأى كليبر أن نقض الأنجليز لمعاهدة الهريش بالرغم من اشتراكهم في مفاوضها انذارللحرب فأخذ يستعد لقتال الجيش العتماني . وكانت معظم قوانه قد اصطفت المعركة في سمول القبة فطلب الى الصدر الأعظم الانستجاب الى الحدود الشاهية فلما لم يفعل بنداً تحركه في صبيحة يوم . لامارس قاصدا مواقع جيش ناصيف باشا في المطرية استطاعت قوة من فرسان هذا الجيش ومشاته الانفصال عنه واتجهت الى القاهرة بقيادة نصوح باشا في دخلتها في الوقت الذي كانت نيران المعركة مستمرة في المطرية وعين شمس

علم كليبر بدخول هذه القوة القاهرة فكلف أحد قواده بتنبعها خوفا من أن تقطع خط الرجعة على الجيش الفرنسي

انتصر كليب على الاتراك بسهولة وتقهقر الجيش الغنمان شهالا بدون انتظام بعد ان تكبد خسائر جسيمة . وتمكن ناصيف باشا من الأنسحاب من ميدان القتال مع بعض قواته بعد القوات العنمانية التي قصدت اليها بقيادة نصوح باشا يصحبه عنمان بك كتخدا الدولة وجماعة من كبار رجال المهاليك

ولاشك فى أن عودة العثمانين الى القاهرة فى مثل تلك الظروف شيخمّت روح التورة فى نقوس الشعب . وبدأ التحريض الى قتال الفرنسيين يتجدد فى مختلف البلاد لاسيا القاهرة . وهكذا لم يكد يخرج الجنرال كليبر ظافرامن معركة عين شمس حتى واجه فى القاهرة ثورة جديدة أعظم من ثورتها الأولى

## ثورة القاهرة الثانية\*

#### [ ۲۰ مارس - ۲۱ أبريل ۱۸۰۰ ]

شبت نيران الثورة فىالقاهرة يوم ٧٠ مارس بزعامة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف والسيد أحمد المحروقى كبير التجار والشيخ الجوهرى

فلم يكد يسمع سكان القاهرة قصف المدافع في ميدان معركة عين شمس حتى بدأت الثورة في حي بولاق فأقام أهلها حول الحي الموانع والمتاريس واقتحموا مخازن الفلال والودائع التي للفرنسيين وكان يتزعم ثورة بولاق الحاج مصطفى البشتيلي . حمل الثوار ماوصلت اليه أيديهم من السيوف والبنادق والرماح والعصى واتجهوا بجموعهم صوب قلعة فنطرة الليمون (قلعة كامان) لاقتحامها ولكن حامية القلعة ردت هجومهم بنيران المدافع فأحاد الثوار صفوفهم واستأنفوا الهجوم فأرسل الجنرال « فرديبه » مددا من الجنود الى المحامية فشتنوا شمل الثائرين بنيران المدافع والبنادق وقتل في هذا الهجوم ثلثمائة من الثوار

ثار الأهالى فى الأحياء الأخرى للدينة فاتجموا الى معسكر القبادة العامة بالأزبكية (بيت الألق بك) فتلتى الثائرين الجنرال « دبراتفو » بنار شديدة فردهم على أعقابهم واحتلوا بعض المنازل المجاورة لليدان لأطلاق النار على المعسكر. فأقامت الجنود الفونسية متاريس من جدو عالنخيل للدفاع عن معسكرهم ثم كرر التوارهجومهم فتبت لهم الجنود

<sup>\*</sup> هذا الفصل مقتبس عن كتاب الحركه القومية للاستاذ المؤرخ عبدالرحن بك الرافعي

وكان نطاق الثورة قد اتسع وغامرت فيها طبقات الشعب فأراد الجنرال و فريان اعادة النظام في القاهرة لكنه لم يستطع اقتحام الشوارع لكثرة متاريسها ومبازلها المحصنة فقد أقام الثوار المتاريس على أبواب المدينة وفي معظم أحياتها كباب اللوق وناحية المدابغ والمحجر والشيخ ريحان والناصرية وقصر العيني وقناطر السباع وسوق السلاح وباب النصر وباب الحديد وباب القرافة وباب البرقية والسريقة والرويعي . وكانت المتاريس منيعة جدا بلغ علو بعضها اثني عشر قدما . وانشأ الثوار في أربع وعشرين ساعة معملا المبارود (1) في بيت قائد أغا بالحرنفش . وأنشأوا معملا الإصلاح الاسلحة والمدافع وآخر لصنع القنابل وصب المدافع جمعوا له الحديد من المساجد والحوانيت وتطوع الصناع للعمل فيه . وأخراع بجمعون القنابل التي تتساقط من المدافع الفرنسية في الشوارع الاستعالها قذا أن جديدة . وتطوع الأهالي الأمداد الثوار بالطعام وتوزيعها وباشر السيد المحروق و باقي التجار ما يلزم لها من النفقات

### عودة كليبر

وصل الجنرال كليبر يوم ٢٧ مارس بعد ان ترك حاميات من الجنود في الصالحية والمدن الأخرى فوجد نار النورة تضطرم في أحياء القاهرة وشاهد في بولاق ومصر القديمة حصون النوار ووجد جميع الوكالات والمخازن التي على النيل قد تحولت الى شبه قلاع احتلها الثوار وصارت الملاحة في النيل تحت رحتهم. فأدرك خطر الموقف ورأى أن أخذ الثائرين بالقوة المسلحة قدلايؤدي إلى اخمادالثورة لاستبسال الثوار في المقاومة وتحصنهم وراء المتاريس المنبعة فضلا على توزيع وحدات جيشه في انحاء الوجه البحرى

تبين له ان المبادرة الى مهاجمة الثوار بقوة الحديدوالنار مجازفة لا تؤمن عواقبها ورأى من الحكمة ال يأخذهم بالمطاولة ويستخدم الزمن فى فل حدهم وبذر الشقاق بين صفوفهم . على أنه من جهة أخرى أخذ فى فنزة الانتظار يعد المعدات لقمع التائرين ويحقين القلاع ويقيم الاستحكامات ويركب المدافع ويعد المواد الملتهبة التى عزم على استخدامها لاحراق القاهرة

أفلحت فكرة كليبر وبدأ الماليك والأثراك يلقون سلاحهم فى وجه الفرنسيين وأخذ مراد بك يفاوض الجنرال كليبر للاتفاق مع الفرنسيين تمهيدا لمواجهة الثورة والتغلب عليها

وبهذه السياسة اخضع كليبر الوجه البيحرى ثم اتفق مع مراد بك بينها كانت المدافع الفرنسية تمطر سكان العاصمة وابلا من قنابلها . وقبل مراد بك أن يحكم الصعيد تحت حماية فرنسا واشترك مع أعداء البلاد في مأساة احراق القاهرة بما قدمه للقائد العام من الإحطاب

ولما وصلت فرقة الجنرال « رينييه » من الحدود الشرقية عسكرت أمام القاهرة واحتلت الآكام المشرفة على المدينة من قلعة « كامان » الى قلعة « سلكوفسكي » (جامع الظاهر) ومنه إلى قلعة المقطم فأحاطت المدينة شمالا وشرقا. وابتدأ الهجوم على مواقع الثوار ليلة ٤ أبريل فاقتلعت متار بسهم واقتحمت منازلهم وأضرمت النار فى المبانى التي كانت تعوق تقدم الجند. واستطاعت ان تسند ميسرتها الى سور القاهرة القديم وميمنها الى مواقع الفرنسيين في ميدان الأزبكية. واشتد القتال حول المواقع التي احتلها الفرنسيون واستردها الثوار المرة بعد المرة. ولكن تمكن الفرنسيون في المرة الثالثة من تثبيت أقدامهم فيها وظلت المناوشات بين الفريقين الى اليوم العاشر من أبريل

وفى اليوم الثانى عشر أجلى الفرنسيون النوار عن كوم أبى الريش بين جامع الظاهر والمعسكر العام بالأزبكية . وكان نقطة ارتكاز هامة للثوار واقتحمت قوة المنازل المحيطة ببركة الرطلى واضرمت فيهاالنار واستبقت بعض المنازل الصالحة للتحصين فيها . وكان الثوار يحتلون بيت فرقة الهندسة بميدان الأزبكية فضر به الجنود بالمدافع واحتلوه بعد جلاء الثوار والعمانيين . فامتنع الثوار في بيت آخر بالقرب من بيت فرقة الهندسة عرف ببيت احمد أغا شويكار . وركبوا مدفعا في حديقة منزل السيد البكرى وأخذوا يطلقون النار في الجهتين على القرنسيين حتى أصابوا المدفع المركب في حديقة البكرى وأتلفوه فانحصر الثوار في بيت أحمد أغا وظلوا فيه حتى اليوم الثامن عشر لما دس الفرنسيين لغا تحت جدران البيت ونسفوه فاحترق كل من فيه . ثم استأنفت دس الفرنسيين لغا تحت جدران البيت ونسفوه فاحترق كل من فيه . ثم استأنفت القوات الهجوم على أحياء المدينة هجوما عاما من الناصرية وباب اللوق والمدابغ والفجالة وكوم أبى الريش وباب الشعرية فوطد الفرنسيون مراكزهم وضيقوا على الثوار فاشتد الضيق بالأهالي و بدأت فكرة الصلح لوضع حد لماساة القتل

ولكنكانت هناك مأساة أخرى . فني اليوم الرابع عشرأنذرالجنرال كليبرالعاصمة بالتسليم ولما لم يعبأ الثواربالأ نذار هجمت الجنود الفرنسية صبيحة اليــوم الخامس عشر

على حى بولاق وامطروا وابلا من القنابل على حصون النائرين فنغرت فيها نغرات كبيرة اندفق منها الجنود الى شوارع الحى وأضرموا النار فى كل البيوت فاشتعلت فيها وامتدت الى مبانى الحى من مخازن و وكالات فالنهمتها . ودمرت ذلك الحى الكبير الذى كار ميناء القاهرة . وهدمت الدور على سكانها فادت أسرات كاملة تحت الانقاض وكانت مأساة محزنة . وانتقم الفرنسيون من أهالى بولاق انتقاما مروعا بعد مااستبسلوا فى الدفاع عن حيهم بشجاعة نادرة وكانت الدماء تسيل أنهارا فى الشوارع وتحولت تلك المدينة الزاهرة الى خرائب وأطلال وظلّت النار تلنهمها نمانية أيام

طاب الأهالى التسليم فى نهاية الأمرلكن الفرنسيين لم يكتفوا عاحل ببولاق ففرضوا على أهلها ومتاجرها غرامة جسيمة قيمتها من ألف ريال وفرضوا أيضا تسليم المدافع والذخائر الموجودة فى ترسانة بولاق وما فى المخازن من اخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس وان يسلموا أربعائة بندقية ومائتي طبنجة وقبض الفرنسيون على الحاج مصطفى البشتيلي رئيس النوار وطلبوا من أبتاعه ان يقتلوه لأنه السبب فياحل بهم فضرب بالعصى حتى مات

واستمر الفرنسيون يسرفون فى ارتكاب الفظائع لأخماد بقايا الثورة واتبعوا وسيلة إضرام النار فى الأحياء الآهلة بالسنكان فأحدثت الحرائق نخريبا فظيما فى القاهرة واحترقت أحياء برمتها والنهمت النار خط الأزبكية وخط الساكت والفوالة والرويعي وبولاق وبركة الرطلي وما جاورها وباب البحر والخروبي والعدوى الى باب الشعرية فأضبح منظر القاهرة بعد ماحل بها مفزعا يملا القلوب حزنا وأسى

وأخيرا أبر مت معاهدة النسليم بعد ثورة داءت ثلاثة وثلاثين يرما . وأخذ الأتراك والمهاليك يعدون معدات الرحيل وسار معهم زعماء الثورة من المصريين أمثال السيد عمر مكرم نقيب الأشراف والسيد أحمد المحروق كبر التجار . وعادت السلطة الى الفرنسيين واحتفل كايبر بانتصاره فى مهرجان عظيم كان هو فى طليعته

## الجنرال كليبروالحلي

فى ١٤ يونيو ١٨٠٠ دعى كليبر الى غذاء عند اركان حربه الجنرال « داماس » فى منزله بالقرب من ديوان الجيش بالأز بكية وخرج بعد تناول الطعام هو والمسيو « بروتين » مهندس الحملة يتمشيان فى رواق موصل بين بيت الجنرال « داماس » والديوان نحوالساعة

الثانية بعد الظهر , وفى اثناء حديثهما وتب رجل من نهاية الرواق وفى يده خنجرطعن به صدرالجنرال كليبر فنادى الحرس وهجم و بروتين » على الرجل فنال منه مثلما نال كليبر فسقط « بروتين » على الأرض ثم تركه الرجل وعاد الى كليبر وطعنه ثانية وثالثة حتى أجهز عليه ولما سمع ضجة فر الى حديقة بالقرب من ذلك المكان واختبا وراء الحائط فلما أتى الحفر لم يروا الا رجلين يتخبطان فى دمائهما فحملاهما الى البيت وأتوا طما بالطبيب . فات كليبر بعد قليل وظل « بروتين » تحت المعالجة

قبض على الجانى وكان اسمه سليمان الحلبي وحكم عليه بالأعدام على الخازوق وكذلك اعدم شركاؤه الأربعة الذين اتضح لهم انهم محرضوه

تولى القيادة العامـة بعد كليبر « الجنرال مينو » الذى تظاهر بالأسلام ودعا نفسه عبد الله . وفي أيامه زاد ارتياب الفرنسيين في الأزهر فلما رأى علماؤه ذلك عرضـوا على «مينو » إقفاله مؤقتافا تفلت ابوا به (محرم ١٢١٥ هـ ٢٦ يونيو ١٨٠٠) وظل مقفولا الى ان شرع الفرنسيون في الجلاء عن مصرفاً عيدفتحه (محرم ١٢١٦ هـ ٢ يونيو١٨٠) ولم يكف الفرنسيون في أيام مينوعن إنيان مظالمهم فقد ذكر الجبرتى « وتا بعوا نهب الدور بأدنى شبهة و لاشفيم تقبل شفاعته او متكلم تسمع كلمته واحتجب سارى عسكر «مينو »عن الناس وامتنع عن مقابلة المسلمين وكذلك عظاء الجنرالات والمحواف عن المسلمين زيادة عن أول واستوحشوا منهـم ونزل بالرعية الذل والهوان . . » وفي مكان آخر من كتابه ذكر أيضا « وجعلوا جامع أز بك الذى بالأز بكية سوقا لمزاد وكثر الهدم في الدور وخصوصا في دور الأمراء واستهل شهر جـادى الأولى سنة ١٢١٥ (سبتمبر من كانت تدكانف »

## الانتقام من عروس الشرق

استمر الفرنسيون في سياسة الهدم والتخريب لأغراضهم الحربية. فقد أخذوا يتممون بناء القلاع التي كان الجنرال كليبر قد شرع في انشائها . وهدموا كثيرا من البيوت والعهارات إما لا خذ أخشابها وأدوات البناء منها واستخدامها في بناء القلاع والحصون وإما لكشف الجهات التي شرع افي إقامة الحصون فيها كما هدموا بيوتا أخرى لبيع أخشابها أو اتخاذها وقودا . فدمرت خطط بأكلها كالحسينية والحروبي (بمصر القديمة) وبركة جناق ( يباب الشعرية ) و بركة الفيل وكشفوا سور القاهرة القديم من باب النصر

إلى باب الحديد وحصّـنوا أبوابه وأقاموا حولها الا سلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقية و باب المحروق

ومن العارات التى هدموها جامع الجنبلاطية بباب النصر وعدة مبان بالحطابة وباب الوزير وهدموا أعالى المدرسة النظامية والجامع المعروف بالسبع سلاطين وجامع الجركسى وجامع خوند بركة خارج باب البرقية وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها والقباب والمدافن الكائنة نحت القلعة وجامع الرويعي جعلوا منه حانة يحتسون فيها الخمر وجزءا من جامع عثمان كتخدا القزد غلى وجامع خير بك حديد بالقرب من بركة الفيل وجامع البنهاوي والطرطوشي والعدوى. وجامع عبد الرحمن كتخدا المقابل لباب الفتوح ولم يبق منه في أيامهم الا بعض الجدران



بركة الفيل كما كانت في أوائل القرن التاسع عشر

وهدموا مصاطب الحوانيت واقتلعوا أحجارها وعلاوا ذلك برغبتهم في توسيع الطرقات والا وقد لمرور العربات وغرضهم الحقيقي منع الناس من اتخاذها متاريس في حالة قيام الثورة وهدموا تلك المصاطب في احياء كاملة كالصليبة وقناطر السباع ودرب الجماميز ودرب سعادة و باب الخلق فها يليه إلى باب الشعرية . فاشتد الضيق بأصحاب الحوانيت لا نهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن ينزووا داخل حوانيتهم فصارت أشبه بالسجون ولو طال بهم الحال لهدموا مصاطب العقادين والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر و باب الفتوح

وهدموا القباب والمدافن الكائنة بالقرافة المجاورة للقلعة خوفا من تحصين المقاتلين بها وأزالوا جانبا كبيرا من جبل المقطم بالبارود من الجهة المحاذية للقلعة خوفا من تمكن الأهالي منها والرمي على القلعة

وصادروا الا خشاب فقطعوا الا شجار والنخيل من جميع حدائق بساتين القاهرة وبولاق وقصر العيني والروضة ومصر القديمة وخارج الحسينية وبركة الرطلي وأرض الطبالة و بساتين الخليج وكذلك عملوا في الاقاليم وأخذوا أيضا أخشاب السفن مع شدة الحاجة إليها للنقل فتعذر انشاء سفن جديدة وتعطلت المواصلات وصعب النقل وارتفعت أجور الشحن

وفى تلك السنة زاد النيل زيادة مفرطة لم يعرف لها مثيل من قبل فغرقت الأراضى وحوصرت البلاد و تعطلت الطرق فصارت الأرض كلها لجة ماء وتهدمت الدور المقامة على الشواطىء. وجرى الماء فى المدينة من جهة الناصرية وطفح من بركة الفيل إلى درب الشمسى وطريق قنطرة عمر شاه

## رحيل الفرنسيين ووصول الأنجليز

انتهت أيام الفرنسيين في مصرعلى يد « مينو » فقده زمه الأنجايز في معركة « كانوب» ( ٢١ مارس ١٨٠١ ) بعد أن خسروا نحو ألف و تمسائة من القتلى وألف من الجرحى . وفقد الانجليز تحو ألف و عسمائة قتيل منهم قائد الحملة « الجنرال أبروكرومي » وجرح بعض قوادهم ومنهم السير « سيدنى سميت » الذي اشترك في القتال ولهذه المعركة ( و يسميها الأنجليز معركة الأسكندرية ) في تاريخهم الحربي منزلة ممتازة . وقد مهد هذا النصر للا بجليز الاستيلاء على رشيد مع الجيش التركى ( ذي الجحة ١٢١٥ ه الريل سنة ١٢١٥ م)

بدأ الجيش الا أنجليزى التركى يزحف على القاهرة وحدثت عدة معارك في الطريق من أهمها معركة الرحمانية ( ٩ مايو ١٨٠١). وقد ذكر الجبرتي نبأ احتلالها في حوادث شهر محرم سنة ١٢١٦ ه. وقي خلال تلك المدة استولى الا تراك على دمياط بعد انسحاب الفرنسيين منها كما أخلوا قلعة عز بة البرج وقلعة البرلس. و بدأ الفرنسيون ينفذون خطة الدفاع عن القاهرة ففكر الجنرال بليار في الاستنجاد بحليف فرنسا مراد بك. ولم يكد هذا يرسل له الامداد من رجاله حتى أدركته المنية وتوفى وهو في طريقه إلى مصرفد فن بسوهاج ( ١٢١٥ ه = ١٨٠١ م)

وصل الأنجليز إلى امبابة بعد أر بعين يوما من وصولهم إلى الرحمانية واحتشدت القوات الأنجليزية على الشاطىء الأيسر للنيل وقوات يوسف باشا على الشاطىء الآيمن وأقام الانجليز جسرا من القوارب بشبرا لاتصال الجيشين فبلغت قواتهما فىذلك الحين نحو ٠٠٠و،٤ من المقاتلين بينما كان الجيش الفرنسي بالقاهرة لا يزيد عن عشرة آلاف مقاتل على الأكثر موزعين على خط طويل يمتد من الجيزة إلى حدود القاهرة شرقا وشمالا ومن مصر القديمة إلى بولاق

وأخيراً اجتمع مجلس حربى بقيادة الجنرال «بليار» فى القلعة فشرحُ موقف الجيش الفرنسى وكان ميالا الى التسليم وعارضه بعض اعضاء المجلس لكن انتهت المفاوضات بين الفريقين على جلاء الجيش الفرنسى عن القاهرة وقلاعها وقلاع بولاق والجيزة وعن جميع الجهات التى تحتلها الجيوش الفرنسية فى الأراضى المصرية وحدد للجلاء عن القاهرة وبولاق اثنا عشريوما . وان يتم الجلاء فى أقرب وقت ممكن بحيث لايزيد عن خمسين يوما من يوم التصديق على الاتفاق

أخلى الفرنسيون قلعة المقطم و باقى القلاع والحصول والمتاريس وانتقلوا الى الروضة وقصر العينى والجيزة استعدادا لنزولهم فى السفن التى اعدت لنقلهم بالنيل الى رشيد ودخلت الجنود العثمانية المدينة وفى ( ٤ ربيع الأول ١٢١٦ هـ ١٤ يوليو ١٨٠١) أخلى الفرنسيون القصر العينى والروضة والجيزة وأقلعت سفنهم وعددها ثلمائة الى رشيد. وبذلك تم جلاؤهم عن القاهرة وضواحها وأخذوا معهم رفات الجنرال كليبر وساروا من رشيد الى أى قير وابحرت بهم السفن فى اوائل أغسطس سنة ١٨٠١لى فرنسا

و بجلاء الفرنسيين آ ات السلطة الفعلية في القاهرة الى قواد الجيش التركي والا أنجليزي أما في الا سكندرية فكان الجنرال «مينو» لايزال قابضا على ناصية الحال فاضطر الى الا تفاق على شروط الجلاء يوم ٣٩ أغسطس سنة ١٨٠١ وبدأ في تسليم قلاع الاسكندرية وحصونها ثم رحل عنها يوم ١٨١ أكتو بر سنة ١٨٠١

و بجلاء الفرنسيين عن مصر بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهرين طو بت صحيفة الاحتلال الفرنسي . و بدأت تتنازع السلطة في مصر ثلاثة قوات : الاثراك والانجليز والمهاليك . وظهرت قوة رابعة على مسرح النضال السياسي وهي قوة الشعب المصري

الا نجلیزی ینسخب من معسکراته فسلم الجیزة الی خسرو باشا فی مایو ۱۸۰۱ ولم یبق من الجیش الا نجلیزی فی مصر سوی القوة المرابطة بالا سکندریة فظلت بهاحتی أبرم صلح أمیان (۱۷۰۲) فتم جلاء الانجلیز

# قاهرة المجمع المصرى

أقام الجيش الفرنسي في مصر نحو ثلاث سنوات كان في اثنائها ضيفا ثقيلا على البلاد وقد يقال إنه دفع ثمنا باهظا لتلك الضيافة غير المرغوبة واذا كنا لانذكر الحملة الفرنسية واحتلالها لبلادنا الجميلة الابالبغض والكراهية الاأنه مع هذا الشعور القومى الطبيعي

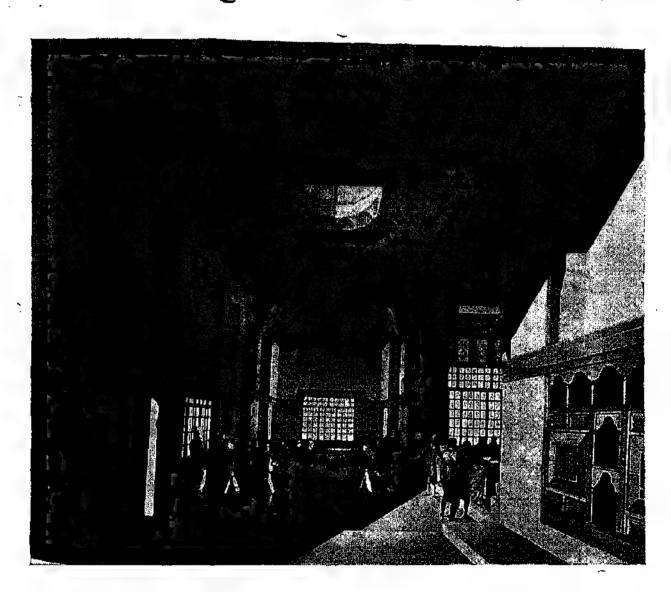

أعضاء المجمع المصرى في بيت الامير حسن كاشف بالناعبرية «عن وصف مصر »

يجب ان نذكر شيئا واحدا استفادت منه البلاد . هذا هو المجمع العلمي المصرى الذي أسسه نابليون بعد دخوله القاهرة وكان عضوا فيه ومعه اوائك العلماء الآدباء وكبار القوادوالضباط ممن لهم باع في العلوم والآداب . انشأ نا بليون هذا المجمع عقب وصول نبأ كارثة الاسطول الفرنسي في أبي قير وعهد الى سبعة من العلماء من أقطاب لجنة العلوم

والفنون وقواد الجيش اختيار اعضائه وهؤلاء السبعة همالعلماء : مونج و برتو ليه وجوفروا سان هيلير وكوستاز والطبيب ديجينت والجنرالين كافار يللي وأندر يوسي

أصدر أمره بانشاء هذا المجمع في ٢٢ أغسطس سنة ١٧٩٧ . وقد تألف من ستة وثلاثين عضوا موزعـين على أربعـة أقسام هي ; الرياضيات والطبيعيات والافتصـاد السياسي والآداب والفنون. واختار العالمان مونج و برنوليه والجــــرال كافاريللي قصر حسن كاشف شركس بالناصرية ليكون مقرا لهيئة المجمع وألحقوابه القصور المجاورةله التي شيّدها الماليك وخصصت لسكن الاعضاء وبعثة العلوم والفنون كقصر قاسم بك وبيت ابراهيم كتخدا السنارى وبيت أميرالحج وكانت سراى حسن كاشف من أجمل قصور الماليك في القاهرة ( ومكانها الآن المدرسة السنية بالناصرية ) وصفهـــا الجبرتي خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : «إنه عمّر الدار العظيمة بالناصرية وصرف علمها أموالا عظيمة وقبل بياضها وصل الفرنسيون الى مصرفسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكة والمهندسون فلذلك صينت من الحراب كما وقع لغـيرها من الدور ٣ . وذكرها المسيو « جوفرواسان هيلير » أحد الأعضاء في رسائله المنشورة بكتابه رسائل من مصر وظامر مما كتبه عنها إنها كانت غاية فىالفخامة فقد كتب بتاريخ.٣ أغسطس سنة ١٧٩٨ رسالة الى العلامة «كوفييه » قال : عدت من المجمع العلمي بالقاهرة وهو يتألف من قصرين من قصور البكوات (حسن كاشف وقاسم بك) وبيتين من بيوت الأغنياء ـ وهذه الدور المتجاورة يسكنها العلماء والفنيون وفيها من وسائل الفخامة مالا يقل عن اللوفر . وانا لنجد فنها من أسباب الراحة أكثر نما في اللوفر وبجوارها حديقة فسيحة يبلغ مساحتها نحو ٧٥ فدانا جيدة الغراس خصصاها للزراعة. أما قاعة جلسات المجمع فأنها مزدانه بأجمل مافي قصور الماليك من الأثاث » وكان هذا القصر الجميـــل أول مقر لنواة المتحف المصرى اذ أودعت فيه بعض الموميات وحجر رشيد الذي أكتشفه الكاينن بوشار

وقد بذل اعضاء المجمع المصرى جهودا كبيرة فى خدمة العلم والفن وكانوا دائمى النشاط مجدين مثابرين . و يكفيهم فخراً أنهم أخرجوا الكتاب النفيس الذى يعتبرالى اليوم فى مقدمة المراجع الثمينة فى الشئون المصرية . . وهو كتاب وصف مصر . (Description De l'Egypte) ذلك المؤلف الفخم الذى يعد بحق عنوانا صريحاً يشهد بكفاءة علماء الحملة الفرنسية

# وت المركز المساوري

القاهرة بعد الفرنسيين \_ طاهر باشا \_ يوم وليلة \_ عد بك الألق \_ تورة القاهرة \_ القاهرة بين أول مايو و تاسع يوليو \_ ولاية جدة م ١٧ مايو \_ محمد على باشا والى مصر \_ السيد عمر مكرم \_ ابتهاج القاهرة \_ يوم مصر \_ ضربة قاضية \_ الشيخ عبد الرحمن الجبرتي

**杂杂杂** 

رأيت في الفصلين السابقين كيف آلت القاهرة بفعال الماليك إلى ميادين للقتال . وحولها الفرنسيون بمدافعهم إلى خرائب فارتسمت على جدرانها صور البؤس والشقاء يراها الناظر عدة قرى متلاصقة في كل حي من أحيانها تلك البوابات الثقيلة الواقفة على الدروب والحارات والعطف . وكانت كل بوابة تغلق بعد صلاة العشاء على أهل الحي وينام خلفها حارسها القوى بسلطانه . فلا يجرؤ أحد الأهالي على التأخير بعد صلاة المشاء الالحاجة شدرة مكانة تمن تاله الذي له ناة في الدائرة مكانة تمن المناه النافرة المشاء الالحاجة



عن على باشا على جواده شديدة . وكانت تصنع تلك الأبواب غاية فى المتانة وتغطى بطبقات سميكة من ألواح النحاس أو الحديد وتثبت بالمسامير الغليظة وتفلطح رءوسها وتفنن القوم فى صناعة المزلاج الذى كان يركب فى داخسل الباب وخارجه وتغلق البوابة بالدرافيل الحشبية القوية « والغربان » الحديدية

بدأت القاهرة تفقد طابعها الشرقى الذى امتازت به وبدأت تتقلص عمارتها الجميلة التى ازدانت بها أيام المهاليك البحرية والجراكسة ولم يكن لظاهر البيوت رونق بل اتجهت العناية الى تزيينها من الداخل. ولم تكن هندسة البناء يقصد بها التناسب أومراعاة القواعد الصحية وانعدم التناسق فى توزيع النور والهواء داخل المساكن بلكانت

تشيد البيوت حيمًا اتفق فجميع الغرف لاتفق في مستوى أرضيتها غرفة مضيئة وأخرى مظلمة . وقاعة واسعة وأخرى ضيقة . ثم ترى القاعة التي يعجز الواصف عن حصر رونقها منز وية داخل دهليز مظلم ولكن مع تأخر صناغة البناء شيد الأمراء المنازل الواسعة والمساجد العظيمة ، وكان كل أمير يجمع حوله أتباعه وحشمه و يسكنهم

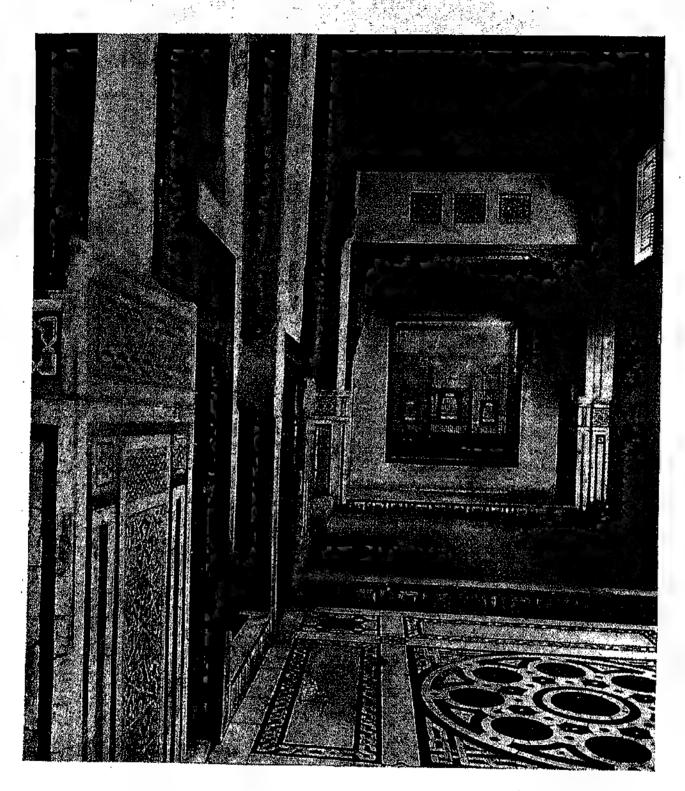

القاءة الكبيرة ببيت جمال الدين الذهبي

فى بيته . وكانت تشيد فى البيوت المخازن والحوانيت مثل بيت الشرقاوى فانه كان يبلغ أربعة أفدنة . وكانت بجهات سوق السلاح وسويقة العز وعابدين كثيرمن أمثال تلك البيوت التى تحوات فيما بعد الى أحواش سكنها الفقراء والعامة

لم تعرف قاهرة تلك الا يام تنظيما معينا الشوارعها. فخرجت بعض البيوت عن

حدود الطريق العام ودخل البعض عنه هذا له مشربيات قريبة من مستوى الطريق وآخر لاترى له منافذ . ومن شيّد عمارة ورأى أمام منزله فضاء أدخل منه فى المنزل ما حب بلا قيد . وكذا الشوارع لم نزد سعة عن الحارات . ولم يكن للحكومة (اذا صح القول بأنه كار هناك فى ذلك العصر شىء جدير بهذا الاسم) اعتناء بأمر النظافة أوالصحة فكانت تلقى القاذورات أمام المنازل وعلى مداخل الأزقة . وما تبقى من انقاض الهدم من الأثر بة والأججار ألتى به بالقرب من أبواب المدينة فتصير تلالا . فاذا نسفتها الرياح تكونت منها فوق البلد سحابة تراب كريمة الرائحة فاتسعت دائرة الأمراض . وكانت مقابر الموتى فى وسط المدينة كمقيرة السيدة زينب فاتسعت دائرة الأمراض . وكانت مقابر الموتى فى وسط المدينة كمقيرة السيدة زينب

انقسمت القاهرة الى بضعة أحياء تجارية فعرفت الجمالية بما يباع فيها من واردات الشام والججاز وحضرموت. ويبع فى الجمزاوى الجوخ والحرير وما يرد اليه من الهند وأورو با وامتاز خان الحليلى بتجارة البلاد التركية . وكانت للقاهرة أسواق وقتية فنها ما يكون فى يوم معين كسوق الجمعة والاثنين والخيس . ومنها ما يكون كل يوم بعد المعصر كسوق العصر . وكانت تلك الأسواق تتنقل من مكان الى آخر حسما يراه الحاكم واجتمع اصحاب الحرف الصغيرة والمشعوذون كالحواة والقرادين بميدان الرميلة التي تحولت مبانيه الفاخرة الى اكواخ وحيشان وأخصاص . واستحوذ كل انسان على ما استطاع من أرض تلك الجهة حتى المساجد والمدارس و بنوا حول المساجد مبات قذرة شوهت محاسنها . وكذا ضيقوا واسع أرض الميدان وسوق السلاح فكان المار بتلك الجهات يخطو على القاذورات و يمر بين اقوام لاخلاق لهم وانحطت صناعات القساهرة فكنت لاتشاهد غير الحرف الوضيعة يقوم بها صناع فقراء يحاولون العيش بصعوبة في حوانيتهم

وإذا رغبت الوقوف على صورة للقامرة فى تلك الآونة فـلا ترى الا أبنية مخربة وأسوارا وأبوابا مهدمة . واذا قادتك قدماك الى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكيان وأطلال . تلميح الشقاء فى كل مكان وميدان حتى امتد الى عابدين والداودية والقربية والخليفة . أما جهات المدابغ وباب اللوق فلا تسل عما احتوت عليه من المياه الآسنة والروائح الكريهة

وخلاصة القول ان القاهرة وصلت الى اتعس حال فى العارة والتجارة والصناعة فأصبحت المدارس خاوية ولجأ الفقراء الى سكنى الساجد . واذا هبت الريح لا ترى الا غبارا ينبث على البيوت فيسترها ساعات طويلة حتى تهدأ الحال . وكان يوجد على حافة

النيل الشرقية بعض مبان كقصر العيني و بيت محمد كاشف قبليه و بيت محمد بك الألق. محمر يه محل القصر العالى وغيرها وامتدت ميان قليلة الى جزيرة العبيط مكان الاسماعيلية الآن وكان يتوصل إليها من بوابة أزيلت كانت تجاور غيط قاسم بك الذي عرف فيما بعد بحديقة وهي باشا

هذه كانت القاهرة ... حتى قيض الله لها المرحوم على على باشا محيى مصر الحديثه فأخذ يرفع مستواها لكى تـكون عاصمة تليق بملكه العظيم . وسنرى كيف بدأ ينفذ هذا المصلح الكبير ماكان بصدره من آمال

لما عادت القاهرة الى حكم العبانيين وشيخ البلد كانت مخربة تنعق على انقاضها البوم واستأنف الألبانيون ورماع الأروام والأرمن حوادثهم وعمت كوارث القتل والخطف والنهب وعاد المهاليك الى رذائلهم ومفاسدهم. بينا جنود حامية القاهرة لا يسكتون عن المطالبة بمؤخرات مرتبانهم ، فهجموا على بيت الدفتر دار ( بيت بحد بك الألفي القديم) و بيت المحروق ( بيت الشيخ البكرى) فصوب الوالى عليهم مدافع القلعة وخرب حى الأز بكية ونهب الرماع ما فيه وأقيمت المتاريس عند رأس الوراقين والعقادين والمشهد الحسينى ، و و زع الجنود بجامع أز بك و بيت الدفتر دار و بيت بحد على وكوم الشيخ سلامة إ، ونشبت الحرب بين العثمانيين والألبانيين القاهرة و بولاق وقصر العينى وانهزم الوالى خسرو باشا بقواته فانتحى ناحية جزرة بدران ومنها توجه الى المنصورة فدمياط

#### طاهر باشا

وفى مساء يوم ما باتت القاهرة فى قبضة طاهر باشا قائد الجنود الألبا نيبن الذى شغل منصب الولاية . فطلب الى المشايخ وكبار العلماء ورؤساء الوجاقات ان يختاروا من يشغل منصب الولاية الذى خلا فأعلنوه باختياره « قائمقاما » حتى تصل له اعلان الولاية أو يعين وال آخر

واستمرت المظالم كمادتها واطلقطاهر باشا لجنوده الألبانيين عنان السلب والنهبه وتوقيع الغرامات الفادحة على التجاروقام الجنودالانكشارية يطالبون بروانبهم المتأخرة أسوة بالالبانيين

فلماكان يوم ٢٦ مايو سنة ١٨٠٣ ذهب رهط من الأنكشارية يبلغ عددهم نحو ٢٥٠ بأسلحتهم الى طاهر باشا وعلى رأسهم اثنان من رؤسائهم فدخلاعليه وكلماه في الشكوى من تأخير دفع الروانب فانتهرهما ورفض ان يسمع شكواهما واشتد الجدال بينهم فجرد أحدهما سيفه وضربطاهر باشا فقطعرأسه ورميا جثته من النافذة واحرقوا داره ونهبوها وكانت أيام حكمه قليلة. قال الجبرتى « ولو طال عمره أكثر من ذلك لأهلك الحرث والنسل »

عادت السلطة مؤقتا الى الأنكشارية فولوا أحمد باشا والى المدينة المنورة على ولاية مصر. وفى ذلك الحين كانتِ قوات الماليك وجنود عدعلى على أبواب القاهرة. فماذا يعمل البطل المنتظر ?

# يوم وليلة

جاهر على بتحالفه مع الماليك واجتمع بابراهيم بك فى الجيزة وافهمه أنه يؤيده وأنه أولى الناس بولاية مصر فدخل عجد على وابراهيم بك وعثمان بك البرديسي وباقى زعماء الماليك القاهرة متحالفين وطردوا أحمد باشا فكانت مدة و لايته يوما وليلة ا

بدأت سلطة عجد على تظهر فى الميدان ونادى المنادون فى القاهرة ﴿ بَالاَّمَانَ حَسَبُ مَا رَسِمُ ابْرَاهِمُ بِكُ حَاكُمُ الْوِلَايَةُ وَأَفْنَدِينَا عِلَى ﴿ . فَكَانَ هَذَا النَّدَاءُ فَى شُوارِعَ الْعَاهِرَةُ إِعْلَانًا بَاقْتُسَامُ السلطة بين ابراهيم بك وعجد على

اتفق على على وابراهيم والبرديسي على التخلص من الاتراك فحاصر أتباعهم قلعة جامع الظاهر وكان الأنكشارية يقيمون بها حتى أخرجوهم منها ونزعوا اسلحتهم وطردوهم من القاهرة ونادوا بتحذير الناس من ايوائهم

بالغ عد على فى التودد الى الماليك فسلمهم قلعة القاهرة وا تفق و اياهم على تجريد حملة على دمياط للقضاء على سلطة خسرو باشا الذي كان لايزال محتميا بها وحملة أخرى للقضاء على الحامية العثمانية فى رشيد . فنجحت الحملتان وقبض على خسرو باشا وارسل الى القاهرة سجينا وابتهيج الماليك لهذا النصر و نادى ابراهيم بك بنفسه « قائمقام مصر» فلما علمت الحكومة العثمانية بعزل خسرو باشا وعودة نفوذ الماليك عزمت على استرداد سلطتها فعينت على باشا الجزائرلي واليا لمصر وارسلت معه قوة من ألف جندى . فبقى فى الاسكندرية الى أو اخر سنة ١٨٠٣ ثم قصد القاهرة ليتقلد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء الماليك متظاهرين فيها بالرغبة فى الوفاق . لكن هذه الدعوة كانت له شركا نصبوه للفتك به فلما وصل الى «شلقان» التقت به جماعة من أمراء الماليك وجنودهم

وهنا أبلغوه أنهـم يمنعونه من دخول القاهرة واركبوه صحبة جماعة منهم لحراسته للذهاب به الى حدود سوريا ولم يكتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتلوه فى الطريق

لم يبق أمام مجد على الاقوة الماليك فبدأ يعمل على التخلص منها وتمهيداً لتلك الغاية ترك لزعماء الماليك ولا سيا البرديسي السلطة ظاهرا حتى يحملهم تبعة الحسكم ومساوئه وبجعلهم هدفا لستخط الشعب وتبعة المسئولية أمام الباب العالى

## محمد بك الألفي

لم بأت للآن أسم زعيم آخر هو « عجد بك الألفى » وكان مسافرا لانجلنزا وقت جلاء الحمسلة الأنجليزية (١٨٠١) لمفاوضة حكومتها فى عودة الماليك الى الحسكم . عاد لمصر ولو قدر له النجاح لتغير وجه التاريخ المصرى الحديث

علم على بعودة الألق إلى مصر فأوجس فى نفسه خيفة لانه كان يحسب للألق حسابا كبيرا و يعده أقوى خصومه لكن الحظ ساعده بأن سيخر له عثمان بك البرديسى ليخلصه من خصمه فانفذ رجاله للقبض على الألق وقتله . وكاد الألق يقع فى الشرك لولا اختفائه وفراره فنجا بنفسه وذهب الى الصعيد لتكوين حزب يناصره . لكن انقسام الماليك كان من الأسباب للمجلة بزوال دولتهم

وفى مارس ١٨٠٤ عزم البرديسى على فرض ضريبة جديدة على الأهالى وأخذ عمال الحسكومة يعاونهم جنود الماليك بجولون أحياء المدينة لحمها. فاشتد سخط الشعب واحتشد جماعات مستنكرين تلك المظالم وامتنعوا عن دفعها وخرج الناس من بيوتهم يضجون وهم يحملون الرايات والدفوف والطبول و يستمطرون اللعنات على الأحكام وكانت غالب صيحاتهم منصبة على حكام الماليك فأخذت جوعهم تنادى:

و أيش تأخذ من تفليسي بابرديسي ! » . وأغلق التجاروكالاتهم وحوانيتهم وانجهت جموع الناقبين الى الأزهر لمقابلة المشايخ والاحتجاج على الضريبة الجديدة فقاموا هؤلاء إلى أمراء الماليك يطلبون إلغاءها

لقد نفخ فى بوق الثورة! وأخذت روحها تتنقل من حى إلى حى حتى عمت أحياء القاهرة. . فاضطرب عثمان بك البرديسي أمام رؤية الشعب الثائروهو يستولى على الميادين والشوارع . وخشى عد على ان تصيب الثورة جنوده فبادر إلى «كشف» الماليك أمام الشعب وجعلهم وحدهم هدفا لفضبة وجاهر بانضهامه الى العلماء والمشايخ . ونزل الى

الطرقات واختلط بالجماهير وقابل علماء الأزهر وتعهد لهم بأن يبذل نفوذه لرفع هذه الضريبة وأوصى جنوده بأن يحترموا الشعب فأختلطوا هم أيضا بالناس واعلنوا عدم رضاءهم عن الضرائب وجاهروا أنهم يطالبون برواتهم من الحكومة لامن الأهالى!

كسب على على بهذه السياسة الحكيمة عطف الشعب وثقة زعمائه وبدأ الناس ينظرون اليه كرجل عادل يحب خير الشعب . بل بدأ علم على يأخذ مظهر رجل الساعة المنتظر لتخليص البلاد من تلك الفوضي الشاملة

أما عثمان بك البرديسي فقد قابل تلك الثورة بالفطرسة والكبرياء ونقم طي المصريين الذين لم يمتثلوا لأوامر الماليك بينما انتهز محمد على فرصة غضب الشعب على الماليك وثورته عليهم وتوزيع جنود الماليك في الأقاليم فأمر جنوده بمهاجمة الماليك الوجودين بالقاهرة وحاصروا ببت ابراهيم بك ببركة الغيل و بيت عثمان بك البرديسي بالناصرية و بيوت باقى الماليك في انحاء العاصمة واستمر الحصار الى اليوم التالى

رأى الماليك أنفسهم حيال قوتين 1 ثورة الأهالى من جهة وجنود محمد على من جهة أخرى فلم يجدوا سبيلا للنجاة سوى الفرار من القاهرة . وكان أول الفارين البرديسي بك ثم ابراهيم بك . ولما علم جنود الماليك الذين احتلوا القلعة بفرار زعيمهم أخلوها ونزلوا من باب الجبل ولحقوا برجالهم . فاستلم جنود عهد على القلعة

قصد محمد على القلعة لمقابلة خسرو باشا الوالى القديم وكان سجينا منذ ثمانية أشهر ليعيده الى ولايته فنزل به الى المدينة معلنا أنه صاحب الولاية فى البلاد . فازداد الشعب تعلقا بمحمد على لما رأى فيه من عهدم الرغبة فى تولى الحكم . لكنه لم يبق طويلا وعين من بعده خو رشيد باشا

نجح الماليك فىجمع شملهم وعادوا للجيزة بقيادة البرديسى وابراهيم بك لفتح القاهرة واستمرت الحربسجالا بين الماليك وجنود الوالى ويجد على عدة أشهر حتى ارتدوا عن القاهرة منسحبين إلى الصعيد

بدأ خورشيد باشا يدبر الوسائل للتخلص من مجمد على وقد رأى أمامه شخصية جبارة تطغى على نفوذه فاستصدر من الأستانة فرمانا بعودة مجمد على وجنوده الى بلادهم. فلما وصل الفرمان إلى القاهرة أدرك مجمد على سر تلك المكيدة وتظاهر بالأذهان وأعد عدته للرحيل ولكن العلماء حين عرفوا ذلك طلبوا الى مجمد على البقاء بمصرك عهدوه فيه من العدل والاستقامة

اهتزت القاهرة لنبأ هذا الرحيل واقفلت الأسواق وكاد حبل الامن يضطرب وأخيرا قبل محمد على طلب العلماء وأعلن بقاءه ارضاء للرأى العام . فلماتحقق خورشيد

باشا عدول محمد على عن السفر أدرك أن مكيدته قد أخفقت واضطر للا دعان مؤقتا للا من الواقع . فاصدر أمره إلى محمد على بمحار بة الماليك فى الصعيد ليتخلص منه وأرسل إلى الحكومة العمانية يطلب أن تمده بامدادات قوية فاوفدت اليه جيشا من الدلاة . فلما وصل الى محمد على نبأ هذه القوة عجل بالعودة الى القاهرة قبل أن ترسخ قدم الدلاة فى البلاد

#### ثورة ألقاهرة

فرض خورشيد باشا فى شهر مابو سنة ١٨٠٤ ضريبة على أرباب الحرف والصناعات خضجوا منها وأقفلوا حوانيتهم وحضر وا الى الجامع الآزهر يشكون أمهم الى العلماء قمر المحافظ ورئيس الشرطة فى الأسواق ينادون بالأمان وفتح الحوانيت فلم يفتح منها الا القليل. واشتد هياج الناس واحتشدت جموع الصناع وأرباب الحرف والجماهير بالجامع الأزهر ومعهم الطبول وصعد الكثيرون منهم الى الما ذن يصرخون حتى سمع الوالى وهى بالقلعة دوى صياحهم وأخيرا اضطر خورشيد باشا الى رفع الضرائب وأعلن أبطالها ونادى المنادون بذلك فاطمأن الناس وتفرقوا

وكان جيش الدلاة الذي جلبه خورشيد باشا من أرداً عناصر الجيوش العُمَانية فقد أخذوا يعيثون في الا رض فسادا وقال عنهم الجبرتي الذي شاهد أفعالهم وهو يتنقل بين انحاء القاهرة ليعود الى بيته و يستجل في تاريخه النفيس ماكان يراه كل يوم

« ودخلوا بيوت الناس بمصر وبولاق وأجرجوا منها أهلها وسكنوها وكأنوا إذا سكنوا دارا أخر بوها وكمروا أخشابها وأحرقوها لوقودهم فاذا صارت خرابا تركوها وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا دأبهم من حين قدومهم إلى مصرحتى عم الخراب سائر النواحى وخصوصا بيوت الأمراء والأعيان وباقى دور بركة الفيل وما حولها من بيوت الأكابر وقصورهم »

وكان خورشيد برى أنه لايهدأ له بال حتى يتخلص من خصمه عجد على . و بيناكان يستعد لذلك عاد إلى المنيا عدعلى مع حسن باشا بجنودهما فى الصعيد بعد مطاردة الماليك ونجاحهما فى مهمتهما

وكان خورشيد قد أنفذ اليهما قوة من الدلاة لصدهاعن التقدم بالقرب من طره ولكن بهد على تمكن بدهائه من اجتياز هذا المعقل دون أن يلتى أية مقاومة . فاله لما اقترب من قلعة طره طلب أن يقا بل بعض ضباط الحامية للتحدث اليهم فأجابوه الى طلبه واستطاع بسهولة أن يبسط لهم وجهة نظره فأجمعوا رأيهم الا يتعرضوا الجيش عد على وأخلوا له الطريق

فواصل سيره حتى بلغ القاهرة ونزل بداره بالأزبكية يوم ١٩ ابريل ١٨٠٥ ليبدأ النزال بينه و بين خورشيد باشا وجها لوجه

# القاهرة بين أول مايو وتاسع يوليو

القاهرة في يوم الأر بعاء أول مايو عام ١٨٠٥

مقابلة الوالي طوال هذه المدة

اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القديمة وأخرجوهم من منازلهم ونهبوها وقتلوا بعض الأهالى الآمنين . فاشتد الهياج وحضر جميع سكانها رجالا ونساء إلى جهة الجامع الأزهروانتشر خبر الاعتداء بسرعة البرق فى المدينة كلها

آجتمع العلماء وذهبوا الى الوالى وخاطبوه لوضع حد لفظائع الولاة. فأصدرالوالى أمرا للجنود بالخروج من بيوت الناس وكان هذا الأمر صوريا لآن الجنود لم ينفذوه خوطب الوالى مانية فطلب مهلة ثلاثة أيام ليرحل الجنود من المدينة فلما علمت الجنود اشتد ضجيجهم وتضاعف سخطهم و بدأت الثورة تلوح علاماتها في المدينة القاهرة في يوم الخميس

عمت الثورة أحياء العاصمة واجتمع العلماء بالأزهر وأضربوا عن القاء الدروس وأقفلت الحوانيت واحتشدت الجماهير في الميادين والطرق

أدرك الوالى خطر الحالة وأرسل وكيله صبحبة المحافظ إلى الأزهر لمقا بلة العلماء ومفاوضتهم لكبح الهياج فلم يجدهم بالأزهر فذهب الى بيت الشيخ الشرقاوى وهناك حضر السيد عمر مكرم و زملاؤه فأغلظوا له فى الحديث وانصرف على غير جدوى . وقصد القلمة . لكن الجماهير لم تتركه يدخل اليها دون أن ترجمه بالأحجار و رفض العلماء ان يتدخلوا لايقاف الهياج وصمتموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة لم يكن سهلا اجابة هذا الطلب لأن الدلاة كانوا عدة الوالى فى القتال . واستمر العلماء مضر بين عن القاء الدروس واقفلت الاسواق أكثر من أسبوع وامتنع العلماء عن



لوحة من قاشانى صناعة زودس من صناعة القرن العاشر الهجرى مهداة من حضرة صاحب السمو الأمير يوسف كمال لدار الاستمار العربية من حضرة صاحب السمو الامير إوسف كمال لدار الاستمار العربية

#### ولاية جدة

اعتقد خورشيد باشا أنه نجح في مسعاه لأقصاء مجد على عن مصر. فقد ورد فرمان سلطاني بتقليده ولاية جدة . فابتهج خورشيد باشا وأرسل في الحال يستدعيه إلى القلعة ليسلمه براءة التعيين وليخلع عليه خلعة الولاية الجديدة . لكن مجد على أدرك مافي هذا التعيين من الدسيسة وخشى الفدر به اذا صعد إلى القلعة . فأرسل ينبئه بأنه مستجدلتلتي أمر التعيين في المدينة في أي منزل يختاره الباشا

غضب خورشيد من هذا الجواب. فاتفق المشايخ على أن بكون الاجتماع فى منزل سعيد أغا فى منزل وكيل دار السعادة وصديق علم على . فرضى خورشيد باشا بهذا الحل مرغما وذهب فى الميعاد (٣ مايو ١٨٠٥) إلى دار سعيد أغا بالأز بكية وأمر بتلاوة الفرمان . ولما انتهى الاجتماع خرج خورشيد عائدا إلى القلعة وقا بلته الجنود الالبانية والشعب بالهتافات :

« عجد على لا يذهب إلى جده . لن يغادر القاهرة . نر يده هنا لاعادة الأمن واستتباب النظام . يجب أن يكون محافظا للقاهرة و والى مصر \_ وليذهب خو رشيد لجدة » فاذا يصنع عجد على الآن ?

جنود الألبان منظمون. وباشارة من قائدهم يصطفون أمام الوالى ويحيطون به و يمتطى على جواده فى طليعتهم و يحرس خورشيد باشا إلى القلعة. يتم كل ذلك بهدوء ليتحفظ بنفسه لممثل خليفة المسلمين وقار منصبه وسمو مركزه! القاهرة الآن امام الخطوات الاولى لدولة عظيمة فى طريق البناء

#### ۱۲ مايو

انهت الفترة التي حدًدها العلماء لجلاء الدلاة عن القاهرة يوم السبت ١١ مايو وكان لايزال باقيا منهم نحو ١٥٠٠ : وعلم زعماء الشعب انهم ممتنعون عن الجلاء حتى تدفع لهم مؤخرات مرتباتهم ولا سبيل لدفعها وخزينة الحكومة خالية

فني صباح يوم (١٢ صفر ١٢٠ = ١٢٠ مايو ١٨٠٥) اجتمع زعماء الشعب وقاضى مصر والعلماء وفرقة الوجا قلية (الموظفين) والمشايخ أمام دار المحكمة الشرعية الكبرى (بيت القاضى) لأصدار قرارهم وليس فيهم أحد يحمل سلاحا فسلاحهم أيمانهم

وتستطيع أن تتبـــ نفسية الشعب فى ذلك اليوم الرهيب وتحكم عليها من ندائه ﴿ يارِبِ يامتجلى أهلك العُمَانِلي ﴾

وللرة الأولى كما قال قنصل فرنسا في تلك الآونة ﴿ يقوم الشعب المصرى بتعيين واليه وهذه سابقة عجيبة في الشرق أجم ﴾ .

اجتمع زعماء الشعب فى دار المحكمة ووافاهم وكلاء الوالى بعد ان طلبهم قاضى المحكمة وقام خكمة عرض الزعماء مطالبهم وسلموا صورتها إلى القاضى وقام وكلاء الوالى يبلغونها الى خور شيد باشا بالقلعة

فلما اطلع عليها رأى أن الحركة خطيرة فأ رسل الى عجد على يستدعيــه ومعه السيد عمر مكرم نقيب الأشراف والعلماء الى القلعة للتشاور معهم . ولكن فطن السيد عمر الى مقاصد الوالى وخشى غدره فأشار برفض الذهاب اليه

فلما لم يذهبوا عد امتناعهم عن الذهاب اليه تمردا ورفض اجا بة مطالبهم

## محمد على باشا والى مصر

اجتمع وكلاء الشعب من العلماء ورؤساء الصناع فى اليوم التالى بدار المحكمة للداولة واحتشدت الجماهير فى فناء المحكمة وحولها يؤيدون وكلاءهم . واتفقت الكلمة على عزل خور شيد باشا وتعيين محمد على واليا مكانه . وقاموا فى عصر اليوم الى دار محمد على لتنفيذ قرارهم قائلين له :

ه اننا لانريد هذا الباشا واليا علينا ولابد من عزله عن الولاية ،

ثم نادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم قائلا:

« اننا خلعناه عن الولاية »

فسأله مجمد على « ومن تريدونه واليا ? »

فأجاب الجميع بصوت واحد : « لانرضي إلا بك وتكون واليا بشروطنا لما نتوسمه خيك من العدالة وحب الحير »

فتردد محمد على فى بادىء الأمر لكى لايقال عنه أنه المحرض للثورة فألح وكلاء الشعب عليه وقالوا جميعاً : ﴿ اننا البختر ناك برأى الجميع وأجماع الكافة ﴾ فقبل مجمد على الولاية وقام السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى وألبساه خلعة الولاية

أ بلغ زعماء الشعب قرارهم إلى خورشيدباشا فرفض الا دعان لمطالبهم وأخذ يحصن القلمة و يجمع الذخيرة و يستعد لاخماد الثورة . و بدأ الزعماء بدورهم يعدون الوسائل لحصار القلمة لاجبار الوالى على التسليم

احتشد الثائرون فى ميدان الآز بكية وعبثا حاول الزعماء اقناع الوالى بعدالة مطالبهم فأخذ السيد عمر بحرض الناس على الاجتماع والاستعداد للقتال بما وصلت

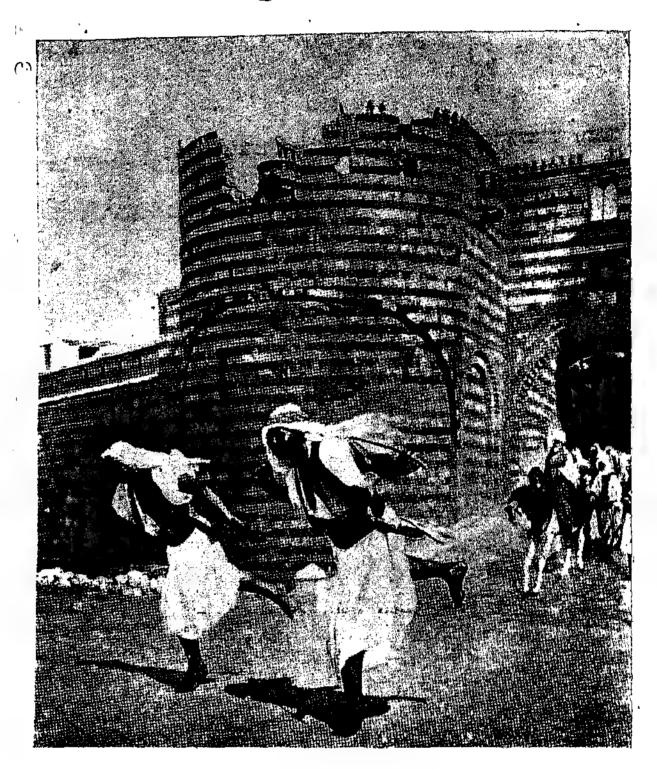

الوالي محمد على باشا يخرج من القلمة

اليه أيديهم من العصى والا سليحة . فأقاموا المتاريس والاستحكامات بالقرب إمن القلعة و بلغ عدد الثوار أر بدين ألفا . وكان العقراء يبيعون ملابسهم أو يستدينون الشراء الا سليحة

## السيد عمر مكرم

استمر القلق والاضطراب الى ليلة الجمعة ٢٤ مايو ١٨٠٥ وفى تلك الليــلة فما بين المغرب والعشاء خرج جنود الوالي من القلعة للاستيلاء على متاريس الثوار فتبادل الفريقان اطلاق الرصاص الى مابعد العشاء ثم ارتد جنود الوالى الى داخل القلعة . واستمرت الحرب سجالا حق نزل عمر بك أحد مستشاري الوالي من القلعة وأشاع بين الجماهير أنخو رشيد باشا عزم على النزول من القلعة للنسليم . ولم يكن ذلك الاخدعة منه ليتزود من الذخيرة وفي يوم الاثنين ٢٧ مايو تجدد القتال وشدد السيد عمر مكرم في حصار القلعة على رأس الوجاقلية والشعب وأهل خان الخليلي والمغاربة . ومن العجب ان الفتوركاد يتسرب الى الجنود الا لبان الذين شاركوا الثوار في القيام على المتاريس وطلبوا مرتباتهم من محمد على باشا فاستمهلهم حتى يسلم خورشيد باشا فأبوا ولم يمتثلوا

وتركوا متاريس القلعة وتفرقوا فأخذ مكانهم جماعة من المصريين .

وكان السيد عمر مكرم حريصا على نجاح حركته وصيانتها من الفشل وقد حدث في مدة الحصار انحضر أحد قواد الوالي بقوانه و را بط بمصر القديمة وأمكنه الاتصال بالقلعة عن طريق الجبل وان يمد حاميتها بالمؤن والذخيرة وحاول الانصال بجنود محمد على الصرفهم عن حركتهم . ثم عزم على مهاجمة متاريس الصليبة في أثناء قيام الوالى بتصويبالمدافع علىالقاهرة . وبيناكانت احدى قوافل الحمال المحمّلة بالمؤن في طريقها الى القلعة خرج عليها « حجاج الخضرى »شيخ طائفة المحضرية وطائفة من أهالى الرميلة فضر بوا ﴿ الجمالين ﴾ وحار بوهم وأخذوا جمالهم وتغلبوا عليهم . فلمارأى الوالى ذلك أمر بضرب المدافع على القاهرة لاسما نحوجهة بيت مجمد على وحسن باشا وجهة الازهر واستمر الضرب من أول النهار الى بعد الظهر فتهدمت بعض البيوت القديمة استمر القتال بين الشعب والوالى الى أوائل شهر يوليو عام ١٨٠٥ حتى أرسل

محمد على باشا الى السيد عمر مكرم مشيرا عليه بارسال بعض رجاله لنقل مدفع كبير من قلعة قنطرة الليمون وتركيبه على احدى قم المقطم التي تشرف على القلعة لنهديد الوالى. وقوته المسكرة فيها . فجمع السيد عمر رجاله وجلب الأبقار لجر المدافع فأخرجوه من ياب البرقية فباب الوزير حتى تم تركيبه في المكان الذي عينه على على باشا . وأخــذ الثوار يضربون القلعة واستمر الضرب متبادلا بين الفريقين وبهذه الفكرة انقذ مجد على العاصمة من أذى شديد كاد يلحق بها

وفى ثلك الآونة وصل الاسكندرية «صالح بك» من كبار ضباطالباب العالى قادمة من الأستانة يحمل فرمان الولاية . ولكن يحمل اسم من يا ترى ?

خورشيد ? مجد على .... أيهما ? وصالح بك صامت لا يقول شيئا كا نه لا يعرف مضمون أوراقه

هذا المندوب السامى فى طريقه الى القاهرة . . . ينتظره شعب مصر بفروغ صبر فمعه مستقبل بلاده . وليس للناس حديث سواه . وأخيرا يصل صالح بك الى بولاق فى عاشر أغسطس \_ قيتفرس فى وجوه المستقبلين قارئا ما يجول فى أفكارهم و يعلن الملا بأن السلطان العظيم قد لبي رجاء العلماء وولى عهد على قائمقامية القاهرة المحروسة وولاية مصر واستدعى خورشيد للا سكندرية

فكيف كان موقف القاهرة حينذاك ؟

خرج عد على باشا وكبار القواد الا لبان وطائفة من الجنود والوجاقلية وكثيرون من مشا يخالا زهروا هالى بولاق ومصرالقد يمة و باب الشعر ية والحسينية والعطوف والخليفة والرميلة والحطابة والحبالة وفي الطليعة « حجاج الخضرى » و بيده سيف مسلول وكذلك ابن شمعة شيخ الجزارين ومعهم الطبول والزمور. وكانت المدافع تدوى حتى وصلوا الى الا زبكية فنزلوا بيت عد على باشا وحضر المشايخ والا عيان لقراءة المرسوم الذي احضره « صالح بك » بولاية محمد على على مصر و بعزل خورشيد باشا

#### يوم مصر

هواليوم السعيد الموافق ( ١٦ ربيع الثانى ١٢٢٠ هـ و يوليو ١٨٠٥) فى اليوم التسالى بدأت القاهـرة تتنفس الصعداء بزوال نظام بائد من الحـكم واستقبلت حكم أسرة محمد على

فى ذلك اليوم قصد السيد عمر مكرم بيت محمد على باشا فى جمع كثير من الجند والأهالى والمفاربة والصعايدة والا تراك وكانوا مسلحين و بعد انتهاء الزيارة ذهب السيد عمر وحده الى بيته وحده الى بيته

وامتنع رمى القنابل فى القلعة كما صدر أمر بوقف بيران مدافع الجبل واستمر الحصار حول القلغة منعا للفاجاءات حتى أذعن خورشيد باشا وسلم القلعة يوم الاثنين ( به جمادى الا ولى سنة ١٧٣٠ه = ٥ أغسطس ١٨٠٥) وأنزل الوالى السابق حريمه وجنوده وانباعه وغادرها فى اليوم التالى من باب الجبل إلى باب النصر فجهة الحروبي فبولاق.

وقد ودعه مجمدعلى باشاوعمربك وصالح بك واقلعت السفينة التى أقلته الى الاسكندرية أصبيح مجمد على سيد القياهرة وسيد مصر على الاطلاق وبدأ فى تنفيذ مشروعاته العظيمة وأولها إخضاع الماليك وتطهير البلاد من جماعات الارهاب

# ضربة قاضية

ظنوا أن الفرصة سانحة بعد رحيل خور شيد وجنوده . . وانصراف الأهالى كل الى داره فنا هوا بمفاجأتهم وقد أيقنوا انهم لابد ناجحون . . وكا نهم لم يعرفوا هن قبل بطش محمد على . فلم يتوان عن أن ينزل بهم ضربة قوية كانت القاضية

كانت هذه إرادة محمد على . وكان لابد من تنفيذها فازت القاهرة بأمنيتها و يجب ان تفوز مصر أيضا

وقد فاز*ت* مصر....

يريد القدر أن يساعد مجمد على و يمهد له طريق النجاح فيموت البرديسي زعيم الماليك أحد خصمي مجمد على و بعد أيام يموت الألنى مسموما على يد حريمه فيخلو الجو أمام بطلنا وفى أول مارس عام ١٨٨١نجده قد تخلص من نخبة الماليكلا دعاهم إلى ونبمة القلمة فيحقق آماله النبيلة لأعادة مجد مصر وتأسيس إمبراطوريته

عبد الرحمن الجبرتي

تلك كانت القاهرة كاشاهدها صاحب «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» الشيخ عبد

الرحمن بن حسن بن برهان الدین الجبرتی ولد مؤرخنا البارع فی القاهرة (۱۲۸۸ه = ۲۰۷۹م) ورأی بعینیه تلك الحوادث التی وقعت بمصر ولا سیا فی القاهرة بین عامی (۱۷۷۷ و ۱۸۲۱م) المدة فقد اعتمد فیها علی النقل من المخطوطة

ولم يكن الاستاذ المؤرخ عبدالرحمن بك الرافعي مبالغا لما وصف طريقة الجبرتي في كتابة تاريخه الدقيق فقال « انه كان يتحرى الدقة والصدق ويتوخى الحق ولم يكن يتحيز الطائفة أو لاي انسان مهما عظم نفوذه . وانك انسان مهما عظم تتحقق نزاهة الجبرتي من مطالعة تتحقق نزاهة الجبرتي من مطالعة كتابه وإمعان النظر فيه وبخاصة في تراجهات النظر فيه وبخاصة في تراجهات النظر فيه وبخاصة في تراجهات النظر فيه وبخاصة



الشاعر يعزف على ربابه فى مقهى وحوله المنصتون يدخنون « عن كتاب لين »

الحقائق غير متأثر بجاه من يكتب عنهم ذاكرا الكل منهم ماله وما عليـــ » وإن كنا لاننكر عليه ميله إلى بعض الأمراء والماليك

ولاشك فى أن «مجائب الآثار» تعتبر وثيقة وحيدة ونادرة يعول عليها لمعرفة تاريخ مصر السياسى وحوادثها وتراجم رجالها وحالنها الاجتماعية فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . فلم يكتب مؤرخ آخر مثل ما كتبه الجبرتى بمثل إسهابه وتحقيقه . ولولاه لغابت عنا حوادث مصر فى ذلك العهد الطويل وان كان رجال الجملة الفرنسية دو نوا ماشهدوه من الجوادث خلال الفازة الوجيزة التى مكثوها فى مصر

و يعتبركتاب الجبرتى مرجعا ثمينا ان ير يدالكتابة فى خطط القاهرة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فنحن نستطيع بسهولة أن نصور معالم القاهرة فى أيام الجبرتى ونعرف ماأقيم فيها خلال عصره من مساجد ومعاهد وقصور و بساتين ومااستجد فى بعض أحياء القاهرة فى أثناء حكم الفرنسيين مما تطلبته الأغراض العسكرية من تده ير وازالة أو تشويه و بناء

واننا لنستمد من تاريخ الجبرتى وكما بسميه الفرنسيون « يوميات عبد الرحمن » أصدق الصور عن خطط القاهرة القديمة . وهى الصورة الفاصلة بين قاهرة المهاليك فى أثناء العصور الوسطى وقاهرة الحديوى إمماعيل العظيم فى منتصف القرن التاسع عشر وقد ترجم « عجائب الآثار » للفرنسية مرتين الأولى بقلم المسيوكاردان مترجم القنصلية الفرنسية بمصروطبعت عام ١٨٣٨ والثانية وهى ترجمة وافية قامت بها نخبة من الأدباء المصريين برئاسة المرحوم شفيق بك منصور يكن وظهرت فى تسعة أجزاء من سنة ١٨٨٨ الى سنة ١٨٩٨

وتوفى المؤرخ الجبرتى يوم ٢٧ رمضان سنة ١٢٣٧ هـ ( ١٨ يونيو ١٨٢٧ ) وقدخلف للا جيال المتعاقبة درة نمينة في التاريخ المصرى



# 

عمل عد على ميدان الأزبكية - الاطلال والاكوام - قلعة عد على - أبواب القاهرة - قصور القاهرة - شوارع القاهرة - مياه القاهرة - سعيد باشا - في قلعة صلاح الدين - بولاق والسبنية - جزيرة الروضة - بركة الفيل - جامع عد على باشا - مساجد القاهرة - دور الكتب مساجد القاهرة - حفلات زواج الأمراء - المسترلين وكلوت بك - سليال الفرنسي - شأور يان الكونت دى فور بان - الجغرال ما رمون - بريس دافين .

إن كان القائد جوهر الصقلى قد خط مدينة القاهرة ووضع أساسهاو إن كانصلاح الدين قد ظلوفيا لها وانخذها عاصمة لملكه فان الفضل فى تعميرها يرجع إلى محمد على الكبير رأس الأسرة الملكية الكريمة وفى تجميلها الى حفيده العظيم اسماعيل . وفى تنقيفها وجعلها احدى العواصم الكبرى فى العالم الى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد

تولى محمد على حكم البلاد من أيدى الماليك وكانت القاهرة اذ ذاك مدينة مخربة دمرها الفرنسيون بمدافعهم وأهملها القاهريون أنفسهم فبدت عليها آثار الكا بة والحزن وأدرك هذا العاهل العبقرى كيف مجعل من القاهرة عاصمة



#### عمل محمد على

جاء مجد على فأدخل كل جديد الى القاهرة . عمارة أوربية حديثة . شوارع واسعة . تخترق أحياءها حدائق غناء بإنعة . قصورا جميلة بإذخة . ميادبن كبيرة للنزهة مما جعلها مدينة عظيمة تنقدم غيرها من عواصم البلدان

تقلد مجمد على أمور مصر بعد أن قضى على منافسيه وأسس عرشه على أساسر فبدأ يحقق مشروعاته العظيمة ليخلق من القاهرة عاصمة جديرة بملكه الواسع عمل هذا العبقرى العظيم ?

أصدر أوامر، لأقلام الهندسة بعمل لائحة التنظيم فعملت ونفذت فعلا. وبدأ المدينة تدريجيا فاتسعت الحارات وسهل المرور بالمتاجر واتبع الناس فى بنائهم المعارية الحديثة وتركوا الأساليب القديمة

وذكر الجبرتى ضمن حوادث شهر ذى القعدة عام ١٢٣١ ه ان الباشا أطلق ا فى شوارع القاهرة واحياتها وندب جماعة من المهندسين وملاحظى المبانى للكشه الدور والمساكن فان وجدوابها خللا أمرواصا حبها بهدمها و تعميرها فان كان يحجزع يؤمر باخلاتها حتى يعاد بناؤها على نفقة الحكومة و تكون من أمسلاك الدولة سبب هذا الأمرسقوط بعض الدور وموت الناس تحت انقاضها

رأى مجمد على ان كل مدينة كبيرة لا تخلو من هيئة من الرجال المسئولين فكلف محافظ القاهرة « الكخيا » بتأدية الأعمال التي يقوم بها الآن وزير الد « والياش اغا » للقيام بأعمال حكدار البوليس في مراقبة الأمن العام وتنظيم الع ومراقبة الحال العمومية والمحتسب لملاحظة تنفيذ أوامر الباشا . وعين لكل « شيخا يقوم بأعمال قاضي الصلح و « قومسيير البوليس » ثم أصدر أوامره بتنا الأحياء فصارت تكنس وترش بالمياه و تضاء بمصابيح الغاز

وانتعشت الحالة الصحية في القاهرة ولوأنه انتعاش بطيء الاأنه كان خطوة م خطاها محمد على لأحياء المدينة وانقاذها بعد خرابها . وألف الأهالي الحياة النو و بدت على الطرقات والميادين مسحة النظافة . ونظم البيارستان وأنشأ المستشف على النظام الحديث . فقد كان بالقاهرة حتى أيام الحملة الفرنسية مستشفي واحا البيارستان المذكور . ولكن أنشأ محمد على في ميدان الأزبكية مستشفي جميلا يح على سبعائة سرير نصفها للرجال والنصف الآخر للنساء . وكان يتبع هذا مسة للولادة ومستشفي للا مراض العقلية . هذا غير المستشفى العسكرى الفخم المعر يحستشفى قصر العيني الذي احتوى على ألفين وثما عائة سرير وكان القادم الى القالاسيا من جهة الغرب يرتد نظره عند وقوعه على أطلال الأثر بة وآكام الانقا ويود لوأن في الاستطاعة إزالتها لكنه لايلبث ان يسلم باستحالة الأمر بعد ماينا

جسامة الأ كوام ويقدر الهمة الواجبة للا قدام على ذلك العمل الشاق حتى جادت الأيام لمصر بابراهيم الهمام

### ميدان الأزبكية

كان ميدان الأزبكية إلى وصول الحملة ألفرنسية مصر أرضا واسعة تغمرها مياه الفيضان كل عاموتتحول الى أرض زراعية على مثال بركة الفيل و بركة عامدين والفرايين و بركة باب اللوق والتناصرية والرطلى والبشينين . فكانت تبدو في فيضان النيل كبحيرات جميلة يتنزه فيها الشعب وتغدو عليها القوارب وتروح متنقلة بين شواطئها الزاخرة بالقصور والمناظر والمقاهى والمراقص فاذا ماا نقطعت عنها المياه و بذر فيها الحب وأثمر الرح بدت للناظر كانها جنة فيحاء أوروضة غناء واذا انهى القوم الى حصد عصولهم عادت قفراء مجدبة تنتظر عودة الحياة والحير

كان ذلك حتى عام ١٨٣٠ لما بدأت أسباب المسرة فى الأزبكية تختنى لتحل مكانها فى ذلك بركة الفيل فانتقل البها أصحاب السفن وأرباب الملاهى سعيا وراء أرزاقهم . وبدأ السكان يغفلون شروط الصحة فرموا فيها فضلاتهم وألقوا مخلفاتهم فتصاعدت الروائح العفنة وتعكر صفاء الجو

أراد محمد على الكبير في عام ١٨٣٧ بعد أن عادت جيوشه من حملاته الحربية العظيمة النهوض بالقاهرة فرأى بعد انتهاء شارع شبرا الذي أصبح منتزها جميلا أن يحول ميدان الأز بكية إلى بستان كبير ينسقه على أسلوب الحدائق الأوربية

أمر برهان بك رئيس ادارة الأشغال العمومية وأحد تلامذة البعثة المصرية الأولى الى باريس أن يضع مشروعا لتحويل هذه البركة إلى بستان عام ولما انهى هذا من عمل تصميمه قد مه إلى الباشافوافق عليه و بدأ العمل على تنفيذه وكانت أراضى ميدان الاز بكية وقفا لاسرة الشيخ البكرى وهي أر بعون فدانا فأضيفت الى المنافع العامة وأعطيت لهم عشرة أمثالها من الاراضى الزراعيه الخصبة بالقرب من بهتم

خطرهان بن ثلاثة شوارع كبيرة فى الميدان لمرور الناس والمركبات وغرس على جوانب تلك الشوارع الأشجار الظليلة وردم جزءا كبيرا من البركة وأحاط الميدان بقناة مرتفعة القاع لتسمح برى جميع البستان عرضها عشرة أمتار. وزرع الاراضى التي تعيط بهذه القناة من المحارج بعد ان رفع مستواها لكي يعلو به عن مستوى

الميدان المتوسط وحفر جدولا عرضه خمس عشرة مترا في وسط الميـدان لتتخزن فيه مياه الفناة الخارجية حتى توزع على البساتين وغرس على جانبي الجـدول الأشجار الباسقة . واستعان في أيام الجفاف بآلة لرفع المياه من القناة الخارجية الى الجدول الداخلي فكانت المياه نجرى في كل فصول السنة . وأقام قنطرتين جميلتين على الشارع الرئيسي المؤدى الى بولاق وممرات ضيقة ومعابر كثيرة لتسهيل المرور بين نواحى الميدان

ولم تمض أربعة أعوام حتى كمل انشاء الميدان على ذلك النسق الجميس . وبدت البسا بين النضرة والطرقات المنمقة وأقام القوم المقاهي النظيفة . وقصده سكان الأحياء المجاورة للجاوس والتربض . لكن مما يؤسف له أن الأمر قد صدر بردم القناة عقب احتجاج رفعه بعض الأعيان وقناصل الدول . قالوا في شكواهم إنه فى أيام التحاريق يلتى الناس فيها قاذورات الحيل وأوساخ البيوت فتسبب الجميات وتنتشر الاوبئة . فطلب قنصل انجلترا المستر « مورى » و بعض أصحاب البيوت ان تترك لهم مجرى مياه صغيرة مفطاة لرى حدائقهم حتى لا تتلف بانقطاع المياه عنها فأجابتهم الحكومة الى رجائهم وان كان الميدان قد فقد خرير المياه الهادئة واقفرت البسا تين وبدأ يغشى الميدان اصحاب المهن الوضيعة والباعة المتجولون . فانحطت مكانته واهمل شأنه مدة طويدة حتى ولى أمور مصر « اسماعيل باشا » فكان له شأن آخركما سنرى

# الا طلال والا كوام

اذا ركبت قطار السكة الحديدية بين باب اللوق والمعادى شاهـدت على يسارك فى المنطقة الممتدة بين قناطر العيون الموصلة للقلعة ومصر القديمة أطلالا من الاتنقاض والأوساخ أقام بعض الفقراء على كهانها مساكنهم الوضيعة

هذه الكيان القليلة بقية ضئيلة بما كان موجودا منها في وسط القاهرة وأحياتها وضواحها ولاسيامصرالقديمة وبولاق ... هذه الأطلال كانت ذكرى إقامة الفرنسيين في القاهرة بعد أن خربوها بمدفعيتهم . وكانت أنقاض البيوت المخربة منذ القدم تلقي حول القاهرة خارج سورها القدم فتنجم منها على مر الآيام تلال عالية وصل ارتفاعها الى الخمسين أو الستين متزا ألقيت وراء باب السيدة زينب وابن طولون و باب الوزير والدراسة و بالقرب من باب النصر وحى الحسينية . عدا الا طلال التي كانت داخل المدينة وما آلت اليه أحياء نولاق ومصر القد عة (الفسطاط)

فكانت القاهرة محاطة من معظم جوانها بتلك الأكوام التي تعكر جوها وبملاً فضاءها بالرياح المحملة بالاثرية وجرائيم الامراض . ولم تكن الاكوام التي سياتي ذكرها هي وحدها التي اشتملت عليها القاهرة بيما كنت ترى تلك الاكوام تمستد بين باب الحديد ومن قنطرة الليمون تتجه الى موقع محطة باب الحديدية وتتفرع نحو طريق السبتية حتى تخترق طريق أبي العلاء وتستمرلياب اللوق الى ان تصل لمصر القديمة مارة بالقصر العالى وقصر العيني

وقد حاول السلطان سليم بعد فتحه مصر أن يزيل بعض تلك الاطلال لكنه شغل عنها بتثبيت دعائم ملكه الجديد فلم يعمل شيئا. وظلت تتزايد يوما بعد يوم حتى تولى شئون مصر المغفور له إبراهيم باشا فأمرالمسيو « بونفور »مهندسه بأزالة الاكوام الواقعة بين النيل و بولاق ومصر القاهرة والفسطاط وطلب اليه إنشاء منتزهات خاصة مكانها ووضع تحت تصرفه ما شاء من الأموال والرجال

أقدم المسيو ﴿ بونفور ﴾ بهمة على تنفيذ ماأمر به ولم تمض ثمانى سنوات حتى أتم ثلث المهمة وتجلت الرياض الفجاء تزينها الاشجار الباسقة ولا سيا الجميز واللبخ حيث كانت تعلو الا كوام التي ترد البصر كليلا

ولما عاد إبراهيم منتصرا من فتوحاته بالشام نفخ من روحه في تلك الأعمال الأصلاحية فسارت سيرا حثيثا. وأكمل و بو نفور به ازالة الا كوام كلهامن باب الحديد إلى مصر القديمة غربي القاهرة بأسرها . واختنى التل الكبير الذي كانت تقع عليه طابية المعهد الفرنسي في بركة قاسم بك . كا أزيل ماكان منها في الجهة الشهالية الا مابين بابي الفتوح والنصر من جهة والعباسية والظاهر والفجالة حتى باب الحديد من الجهة الا حرى . ولم يكن في استطاعة غير فاتح عكاء تتميم ذلك العمل الجبار . فأقبلت الأيدي بتأثير أرادته القوية وهمته الشهاء تعمل بكثرة واستمرت معاول الفطع والجرف في تلك الدمن المكدسة تنتزعها وتطرحها في البرك المجاورة لاسيا بركتي الرطلي وطبالة المستنصر حتى تخلصت منها القاهرة وحلت محلها المزارع والبساتين وجففت أيضا أكثر البرك التي كان الفيضان وعدم الاعتناء بحولانها الى مستنقعات تتولد فيها جرائيم الأمراض وبينا كان الفيضان وعدم الاعتناء بحولانها الى مستنقعات تتولد فيها جرائيم الأمراض وبينا كان هذا العمل العظيم قائما امتدت يد الموت العاتية الى تلك القوة الجبارة فاجتثت شجرة حياة ابراهيم وتعطل العمل

#### قلعة محمدعلي

رأى محمد على باشا بناقب فكره أهمية الموقع العالى الذي يخلف قلعة صلاح الدين وتسلطه عليها وعلى القاهرة فأمر ببناء قلعة حصينة على ذروة الجبل وان يتخذ بها صهر يج لمحزن الماء العدنب. فشيدت القلعة بأبراج محصنة وأقام بها الجند المحكفون بالحراسة ومعهم الذخائر الكاملة والمدافع الفوية. ولما زار الماريشال مارمون مصر في أيام مجلا على سنة ١٨٣٣ وصف عالة القلعة في مذكراته فقال انه لما كانت القلعة (قلعة صلاح الدين) يشرف عليها جبل المقطم شيد « عجد على » على تمتمه حصنا على النسق صلاح الدين) يشرف عليها جبل المقطم شيد « عجد على » على تمتمه حصنا على النسق التركى ايكون في قبضة بده بتحكه في هذه القمة. وهذا الحصن مربع ضيق النطاق يستند إلى سور من الحجارة وفي وسطه « برج » - والبرج والحصن مسلحان بالمدافع أبو إب القاهرة

كانت القاهرة فى تلك الأيام المدينة الأولى بين مدن الولايات العمانية بعد الاستانة شغلت من الارض ٠٠٠ هكتار ومحيطها ٢٥٥٠٠٠ كيلو مترا . و بلغ تعداد منازله معلم ٣٠٠٠٠٠ بيتا يقطنها ٢٥٠٠٠٠ من الأهالى . وذكر وكلوت بك » فى كتابه لمحة عامة عن مصر أن للقاهرة أكثر من سبعين بابا أهم مافى جنوبها : باب السيدة زينب و باب طولون و باب القرافة وفى شرقها باب الوزير و باب الغريب وفى غربها من جهة النيل باب اللوق وباب الناصر ية وفى شمالها باب الجسينة و باب النصر و باب الفتوح . وكان فى القاهرة أربعة ميادين كبيرة هى ميدان قره ميدان وميدان الرميلة بجنوب المدينة وميدان بركة الفيل فى وسطها وميدان الأزبكية فى شمالها الغربي

وكان لايزال فى القاهرة نحو ألف وثلاثمائة وكالة وفى نواح متفرقة من المدينة نحو ألف ومائنا قهوة وثلاثمائة صهريج وسبعون حماما أشهرها فى الانساع وفحامة البناء وحسن الرياش حمام يزبك وحمام السلطان وحمام المؤيد وحمام الطمبلي وحمام مرجوش وحمام سنقر وحمام السكرية الحرب...

#### قصور القاهرة

أما قصور القاهرة فكانت كثيرة منها القديم ومنها الحديث. فكان يحيطالا زبكية من جهانها الثلاث قصور فحمة مشيدة على النسق الشرقى وقف التاريخ فى بعضها مفكرا أنى يجرى إمجاريه فمنها القصر الذى شاده عجد بك الا لني بعد هدم ثلاثة غيره لم تقم

طبقاً لذوقة . فلما تم بناؤه وجا. وفق مرامه داهمت الحلة الفرسية الحـكم المملوكي و بددت شمله فذهب الا لفي بك بعد هزيمة أمهاية يهيم على وجهه خلف مراد بك زعيمه وحلت قدما بونابرت فكان كانه بنيله. ومنها القصر الذي كان لخسر و باشاء دو «مجدعلى» اللدود والذي أراد اغتياله مرة تحت ستار الليل ولم يفلح ا والفصر الذي كان لمحمد على

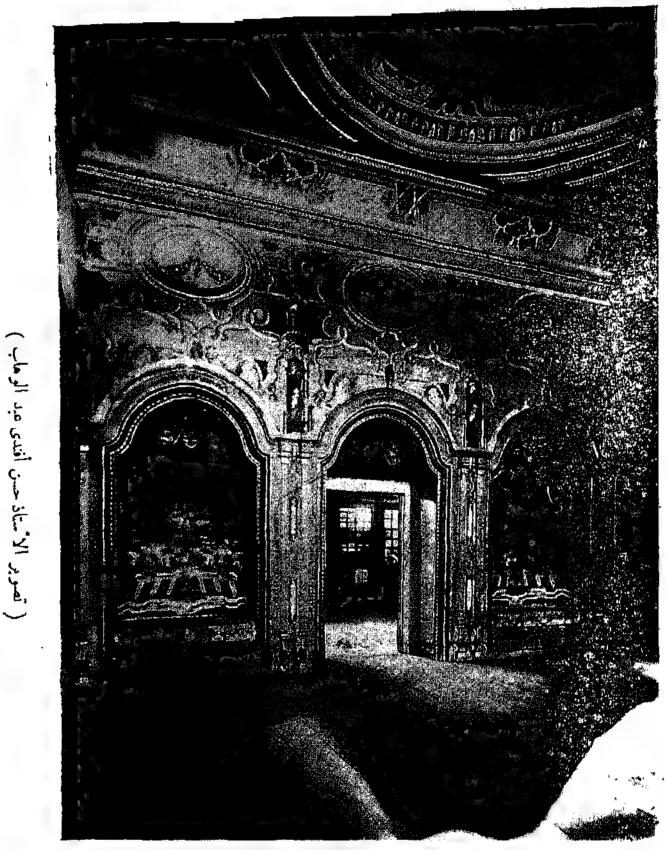

قصر الجوهره الجميل بالقلعة

يوم كان لايزال يرتقي درجات سلم طالعه العجيب وحمل فيه زعماء حنده على ان يقسموا له يمين الطاعة العمياء في كل ماياً مرهم به . وأما الجهة الرابعة فكار يشغلها صف بيوت خشبية عالية مظلمة وغريبة الشكل يملكها ويسكن فيها جماعة من الا قباط. وقدشيد 121

محد على لا بنته زينب هانم قصر الأزبكية وكذلك لا بنته نازلى هانم على ساحل النيل هدمه المرحوم سعيد باشا و بنى محله ثكنة قصر النيل . وشيد الفاتح إبراهيم باشا قصر القبة فى طريق الخانقاه حيث كانت قبه الغورى . و بنى فى جزيرة الروضة والمقياس قصرا عرف بقصر المنارة . وشيد المرحوم عياس باشا قصره بالخرنفش و بنى أحمد باشا يحكن دارا عظيمة بعطفة عبد الله بك بالمغر بلين وجعلها قصر بن عظيمين أحدها للرجال والآخر للحريم . و بنى أبراهيم باشا يكن دارا فى سويقة اللاله مثل دارا خيه كا بنى أحمد باشا طاهر بالأز بكية سرايه المشهور باسم « ثلاثة ولية » و بنى خور شيد باشا السنارى داره فى عابدين . وشيد المرحوم شريف باشا الكبير قصره على خور شيد باشا السنارى داره فى عابدين . وشيد المرحوم شريف باشا الكبير قصره على غازن لوزارة المعارف

هذا الى قصر مجد على الرسمى الذى انشأه بالقامة وكان يعرف بقضر الجوهرة وكانت تجرى فيه المقابلات الرسمية . وهناك فى شبرا أقام محد على قصره الخلاب بزهوره ورياحينه المفروسة على أبدع نظام وأجمل تنسيق وكان محمد على قد أرادان يجعل منه قصرا من قصور الجنان بجانب تلك المظال الرخامية المتتابعة صفوفها على شكل باقة أزهار تجلت الدقة فى صنعته و تكوينه وأعد لجلوسه أريكة حريرية ليتسنى له فى شيخوخت الوقورة ان يتخيل أنه انتقل الى جنة الفردوس التى أعدها ربه للصالحين

## شوارع القاهرة

ولكى يصل بين القاهرة وذلك القصر المنيف بضاحية شبرا مد شارط جميلا من باب الحديد غرس على جانبيه أشجار الجميز واللبخ . فكان هذا الشارع ملتقى الطبقات الراقية من سكان القاهرة يقصدونه فى عرباتهم الفخمة التى كان يسبقها عادة السواس بملابسهم المزركشة اللطيفة

أ ما الشوارع التي استحدثت في قاهرة مجمد على فكان لابد من شقها لكي تتحمل توزيع النشاط والحركة داخل المدينة. فوضع تصميا يتناسب مع تطورها الذي ابتدعه وكان لابد من شارع بحترق ناحيتي القاهرة من شرقيها الى غربيها فكان شارع الموسكي وليد هذا التصميم الذي تم في أيام مجد أسماعيل. ولما انسع نطاق التجارة وسكن بجهة الموسكي والاز بكية كثير من الفرنج وتمت الحركة التجارية وازدادت عربات النقل



المظلة الرخامية بقصر شبرا

أمر مجمد على باشا بفتح شارع السكة الجديدة وكان ذلك فى عام ١٣٦٢ ه قبل وفاته بملائة أعوام. واشتريت الا ملاك التي تقا بل الشارع فى مروره وعمل له رسم بقلم الهندسة التا بع لديوان المدارس وابتدىء فى العمل فى نفس العام المذكور وبيعت الاراضى الزائدة عن حاجة التنظيم لراغبى الشراء ووصل العمل الى قنطرة الموسكى لما توفى مجمد على. وفى زهن المرحوم عباس باشا استمر العمل فيه إلى أن وصل إلى شارع النحاسين. وفى زهن المرحوم عباس باشا استمر العمل فيه إلى أن وصل إلى شارع النحاسين. وفى زهن الحديو اسماعيل امتد إلى جهة الغريب و زيدت عليه الارصفة على جا نبيه فى أيام توفيق باشا

كذلك أنشأ محمد على باشا طريقا بين القاهرة وضاحيتها بولاق

#### مياه القاهرة

كانت القاهرة حتى أيام محمد على تستقى رأسا من مياه النيل على أيدى سقائين فوجّه اهتمامه الى هذه المسألة الحيوية وفكر بادىء الأمر فى تعميق قاع الخليج المصرى بحيث يصبح ترعة صيفية تستمد وياهما لرى الأطيان الواقعة شمالى العاصمة فوق انتفاع أهل القاهرة بها لشربهم . لكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك أهمها أن أسس جدران

معظم المبانى القائمة على ضفة الخليج لاتستطيع مقاومة التعميق المطاوب. ففكر فى طرق أخرى كا يجاد آلات رافعة عند فم الخليج أوحفر ترعة يكون فمها على بعد كاف فوق القاهرة بحيث اذا مياهها صبت فى الخليج كفته ماء طول السنة ولكن المصاعب التى قامت دون تحقيق كل ذلك أدت الى الأحجام عن المشروع بتانا

فلما شيد عباس الأول قصره المشهور فى الصحراء الشالية و الدار البيضاء » وسميت اللك الصحراء ( العباسية ) باسمه فكر هو أيضا فى نوزيع المياه على القاهرة وتسيير فرع كبير منها الى ذلك القصر وكلف بالعمل و لينان بك » ثمضم اليه و لامبير بك » والمسيو . ووضعوا المشروع وقدر وا نفقات تنفيذه بمبلغ ١٣٣٤ و ٢٦٩ و ٣٠ فرنكا و بدءوا يسورون الأرض و يخطون تصميات الشوارع التى عزموا على تسيير مواسير المياه تحتها ولكن العمل أوقف لكثرة تكاليفه

وجاء سعيد باشا فأراد أن يهتم بالموضوع أيضا فاتصل بالقنصل الفرنسي لكى يكاف أحد المهندسين الفرنسيين بوضع تصميم جديد المصادقة عليه فأسس هذا الفرنسي واسمه «كردييه » شركة وباشر الاعمال التمهيدية لاتمام المشر وع ولكن لم ينفذ منه شيء يذكر حتى نفذته مشيئة اسماعيل

# فى قلعة صلاح الدين

ان سكنى ولى الأمر فى الا زبكية أى فى قلب العاصمة يجعله أميل الى الا صفاء للطالب الشعب اذا هاجته خواطره . لا أن الا زبكية كانت الميدان الذى تحتشد فيسه الحموع اذا حفزها حافز من شكوى أواحتجاج . فاذا ماسكنها ولى الا م كان أقرب الى رؤية مظاهرات الشعب وأدنى للاستماع الى مطاابه . أمااذا استقر فى القلمة فكا نه بريد أن يمتنع فى قمة الجبل و ينظر الى القاهرة كا ينظر النسر المحلق فى السماء الى فريسته على الا رض . وهكذا فعل على على . . .

وانك لترى القلعة تربض على ذروة المقطم كما يربض الأسد في عرينه وهي بأبراجها ومدافعها تشرف على القاهرة وتتسلط عليها و يكفيك أن تصعد يوما اليها وتمد بصرك الى ما يتناوله الآفق لتتضاءل القاهرة أمامك اذ تراها مبسوطة لعينيك بشوارعها وميادينها وقصورها ومبانيها وأشجارها وحدائقها كرقعة صغيرة تكادتكون في قبضة

يدك على بسطة ذراعك . وهيهات أن نبلغ سمعك أصوات شعبها مهما علت أوا كنظت به المياد بن

انتقل محمد على باشا الى القلعة وانخذها معقلاله حينا قامت فى المدينة فتنة الجند الارناءود . ومنذ ذلك اليوم وهو معتزم ان يستأثر بالحكم لاينازعه فيه منازع فأخمد فتنة الجند وتخلص من زعامة الشعب وقضى على الماليك

وأعمال مجد على فى قلعة صلاح الدين بجب تخليدها فى سيرة أخرى . فكا نها أن نشئت فى عصره من جديد . أوعادت اليها الحياة ودبت فيها روح النشاط بعد مااحتملته على أيدى ولاه الأتراك من ظلم وهوان أوشكت فى عهدهم المظلم على الحراب والدمار فأ نقذها مجد على وأزال مافيها من الأنقاض وأصلح أسوارها وأعاد اليها قوة أبراجها وخامة أبوابها . وشيد قصر الجوهرة وأقام لله مسجدا . و بنى تكنات الجند وديوا نا للنظار و يبتا لضرب المال ومصانع للذخيرة . واشتهرت القلمة بترسانتها التى عظمت واتسعت ارجاؤها لاسيا بعد عام ١٨٢٧ فصارت معاملها تمتد من قصر صلاح الدين الى باب الانكشارية المطل على ميدان الرميلة . وكان أهم مصانع الترسانة وأكثرها عملا معمل صب المدافع تصنع فيه كل شهر ثلاثة مدافع أوأر بعة من عيار أر بعة وثمانية المرطال وصنعت فيه مدافع الماون ذات الثماني بوصات ومدافع قطرها ٢٤ بوصة

ولما زار الماريشال « مارمون » ترسانة القلعة سنة ١٨٣٤ أعجب بنظامها وأعمالها موقال عنها « إن معمل القلعة يضارع أحسن معامل الأسلحة في فرنسا من حيث الاحكام والجودة والتدبير »

وكان يشرف على ادارة هذه الترسانة العظيمة أحد الضباط الا كفاء الذين نهضوا بالمدفعية المصرية هو اللواء ابراهيم باشا أدهم

استطاع محمد على العظيم بهمته العالية أن يعيد القلعة أيام مجدها الأولى . مجدالقرون الوسطى وأبهة الماليك البحرية وسكنها الموظفون ولم لجند والصناع . لكن بعد أن استقر محمد على فى قصر الجوهرة عدة سنين انتقل الى قصره بشبرا كاكان يقضى بعض أيام فى قصر مراد بك فى الروضة بعد ان اطمأن إلى استباب علمكه وأمن إلى رجاله المخلصين الذين أقاموا فى القلعة بالنيابة عنه للاشراف على أعمال دولته التاشئة . ولم يكتف محمد على بمصنع البنادق فى القلعة بل انشأ فى الحوض المرصود حوالى سنة ١٨٣١ معملا آخر اصنع البنادق وكان من قبل معدا النسيج وعهد الجدارته الى رجل ا يطالى

اسمه و المسيو مارينجو » وتسمى باسم على أفندى . و بلغ عدد عمال الحوض المرصود حوالى سنة ١٨٣٧ ألف ومانتى صانع ورؤساء عمل يصنعون فى الشهر نحو تسعائة بتدقية من مختلف الأنواع

وأنشأ عدعلى بجوار القلعة الدفترخانة لتحفظ بها وثائق الحكومة ودفاترها وسجلاتها وكانت من أجل منشاته ولاتزال قائمة في محلها لليوم

## بولاق والسبتية

نظر على على بثاقب بصره فرأى ان المدن الكبيرة كلندن و باريز لها أحياء خاصة بالصناعات الكبيرة فعمل على أن يكون أيضا للقاهرة حى للصناعات المهمة فأين يقيمه أوجد أخيرا أن يقيمه بين شبرا و بولاق في المكان المعروف اليوم بالسبتية

أقام في بولاق مسبكا للحديد في بناء مشيد تشييدا نفح تكلف نحو ستين ألفا من الجنيهات ووضع تصميمه المهندس الانجليزي « مستر جالو يه » الذي أشرف على العمل فيه بمساعدة خمسة من العال الأنجليز تمت اشراف القائمقام ابراهيم بك أدهم ( باشا فيا بعد ) وكان يصب في هذا المسبك حوالي خمسون قنطارا من الحديد كل يوم وأنشأ أيضا مصنعا آخر سمى مصنع مالطه عهد بادارته المسيو « جوميل » وأعده لغزل القطن ونسجه إلى أقمشة مختلفه و بلغ عدد دواليب الغزل فيه ٢٨ دولا با و ٢٤ آلة تدار بواسطة أر بعة عشر طنبورا تحركها آلة يجرها ثمانية من الثيران . وكانت تحتوى على ورش التجارة والحراطة والحدادة . وكان بالقرب من هذا المصنع مصنعان آخران لغزل القطن عرف أحدها بمصنع ابراهيم أغا والآخر بمصنع السبتية

وأنشأ فيا بين بولاق وشبرا على شاطىء النيل عمارات ومنازل خلوية وحظيرة واسعة أطلق عليها اسم لا المبيضة ، وفيها كانت تبيض الأقمشة التى تصنع فى المعامل بالأساليب الصناعية الحديثة . وأنشأ مصنعا للجوخ على شاطىء النيل امتاز بجودته . وأزال محمد على أنقاض بولاق وخرائبها وحوظها إلى حى صناعى راق . وقامت فيه الورش والمصانع والمسابك والمخازن ومساكن المهندسين . وكل من شاهد بولاق فى أول القرن التاسع عشر ثم زارها فى أواخر أيام محمد على يدهش كثيرا كيف تم لها هدذا التحول

العجيب. وقدوصف هذا التحول الرحالة الانجليزى «تيلور» ( ١٧٣٩) وزميله الفرنسى كومب ( ١٨٤٧) وأعجب الأثنان ببولاق و بنشاط حركتها القائمة وتطور حالها . وعلى العكس منها كانت مصر القديمة سائرة في طريق التدهور فشلت حركتها وبدأ عدد سكانها يتضاءل ولم يبق فيها الابعض مخاذن الحبوب التي كانت تصلها من مديريات الوجه القبلي

# جزيرة الروضة وبركة الفيل

وعاد العمران إلى جزيرة الروضة في أمراء الدولة فيها قصورهم وأقاموا بسانيهم العامرة بالأشيخار والأزهار في جهتها القبلية أقيبت سراى حسن باشا المناسترلى بالقرب من المقياس. وفي الجهة البحرية أقيم البستان الكبير الذي أعده المرحوم القائدا براهيم باشاللزهة وكان الناس على اختلاف طبقاتهم يترددون علىذلك البستان في أيام شمالنسيم وكان يحتوى على الأشجار المننوعة الغريبة المجلوبة من البلاد البعيدة وعلى أصناف الحيوان والطيور كاكان به خلجان تجرى فيها المياه ومغارة صنعت من الودع وتحيلة من الأشجار والحسائش والأزهار . وعلى الحد الشرقي للجزيرة كانت قصور الأمراء و بساتينهم والحسائش والأزهار . وعلى الحد الشرقي للجزيرة كانت قصور الأمراء و بساتينهم وضريح سيدى ابن يزيد البسطامي ثم أرض حسن باشا يكن و بستان شاكر بك وضريح سيدى ابن يزيد البسطامي ثم أرض حسن باشا يكن و بستان شاكر بك و بستان وقصر على باشا شريف و بستان وقصر ذي الفقار باشا ثم سراى و بستان المعديو و بستان وقصر في الموق إدمون

والحد الغربى للجزيرة المقابل لمدينة الجيزة يليه من الجهة القبلية قصر أمين باشا ثم يليه أرض حسين باشا يكن ثم أرض على باشا شريف ثم أرض للخديوى اسماعيل ثم أرض احد باشا المنكلي ( ناظر الحربية ) ومنزل و بستان خليل بك

وأقيم معمل للبارود فى المقياس بطرف الجزيرة وكان بناؤه فسيحا ومناسبا و بعيدا عن المساكن وتولى إدارته فرنسى اسمه «مسيو مارتل» وتولى العمل تحت إدارته تسعون على أقسام العمل المختلفة

أمر محمد على بردم بركة الغيل التى وضعها الرحالة المشهور ابن سعيد وكانت من أعلام القاهرة القديمة فجيء لها بأثر بة التلال القريبة والأنقاض المجاورة وغرس على حافتها الأشجار وزرع البساتين وشيد بالقرب منها قصر بن عظيمين عرفا بقصر الحلمية ودرب

الجماميز. و بنى أنباعه البيوت الكبيرة وانتشرت أملاك رجاله. فأصبح سكان ذلك الحى من الأرستقراط والجماصة. وكان إلى عهد غير بعيد نسكنه أسر الأثراك والشركس ثم الحتفت على من الأبام القناة التي كانت تغذى البركة بالمياه

جامع محمد على باشا

ومن مؤسسات المرحوم عد على باشابالقاهرة جامعه العظيم فى القلعة . فقد بدأ عمارته سنة ١٧٤٦ ه بعد انتهائه من تنظيم القطر المصرى و بعد ان انتهى من فتوحاته الخالدة . وقد اختار لبناء هذا المسجد قامة مصر لسكى ينتفع موظفو الدواوين والقصر باقامة الصلوات وأعدله قطعة من الأرض متسوة كانت بها آثار مبان باقية فأص بازالتها ووضع أساس مسجده عليها . وقدتم رسم المسجد طبق مسجد تو رعبان بالآستانة وجامع سيدى ساريا بالقلعة وعمل له أز بعة أبواب من الجهة البحرية بابان أحدهما للصعن والثانى للقبة ومن الجهة القبلية بابان أيضا وقد زينت جدرانه بالمرمى النفيس

وانتقل المرحوم عدعى باشا إلى رحمة الله تعالى قبل اتمام بناء المسجد فدفن فى مقبرة أمر بعملها له نقرا فى الجبل وباشر عملها بنفسه قبل موته . ولما تولى بعده المرحوم عباس باشا فى سنة ١٩٦٥ ه أمر باتمام هذا المسجد فأحضر أرباب الصناعات ونقشوا الأكتاف بعد بياضها وطلائها بلون الرخام و بلطت أرضية المسجد وطليت قبابه ونقشت الآيات القرآ نية على قبابه وعرابه بالخط النك المحلى بماء الذهب وعملت قضبان من الحديد علقت بسلاسل محاسية ثبتت بالقباب والعقود و وضع بها أربعائة وثمانية عشر تنورا من البلاور من البلاور لأيقادها بالمواسم وليالى الأعاد ووضعت بالفبة الكبيرة نجفة من البلاور النفيس باثنين وسبعين فنارا ونجفة أمام الحواب بثلاثة وخسين فنيارا وأخرى أمام باب القبة من جهة الصحن بتسعة وخسين فنارا ونجفة أمام باب القبة البحرى بأر بعة وعشرين فنارا ثم أمر باستحضار تركيبة وستر من الاستانة ووضعا على المقبرة و وضع بداخل عباس باشا بعمل مقصورة من النحاس الأصفر فعملت حول المقبرة و وضع بداخل عباس باشا بعمل مقصورة من الفضة ارتفاع كل واحد متران و وضع بها عدة مصاحف علاة بالذهب

### جامعا عمرو بن العاص والسيدة زينب

وعنى محمد على باشا بأمر اصلاح مسجد عمر و بنالعاص . وقد كتب « أو رلبار » سنة ١٨٤٥ يقول : « والاعمال جارية في عمارة المسجد وترميمه واصلاحه اصلاحا



جامع محمد على باشا

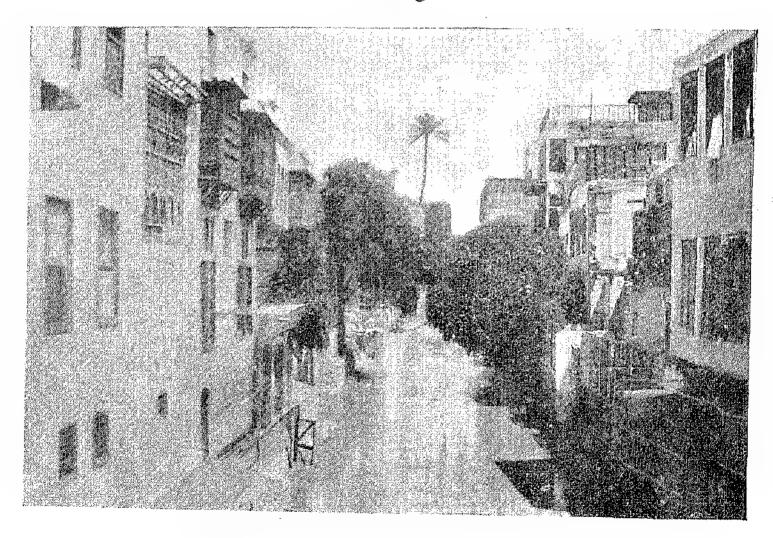

الخليج المصرى كما كان في منتصف القرن التاسع عشر

شاملا بأمر الباشا الحالى ». ووصف « جيرول دى برانجى » هذه الاعمال بقوله : « وفى سنة ١٨٤٥ رأيت العارة قد شملت ثلثى المسجد من بلاطه الى سقفه والحفر جار بصحنه . . . . الح » ومن المحتمل ان رواق المسجد القبلى أخذ شكله الحالى منذ هذه العارة كما يظهر ذلك من الاطلاع على صورة شمسية أخذها فينار سنة ١٨٥١ قد تكون أول مهورة شمسية أخذت المسجد

ولما استقرت ولاية محمد على باشا على مصر اهتم بتجديد مسجد السيدة زينب واصلاح ماتهدم من أجزائه وكان قد ابتدأ في تعميره الأمير عبد الرحن كتيخدا الهاز وغلى في جملة عمائره في سنة ١١٧٤ ه إلى أن ظهر بهخلل فانتدب لمارته عمان بك المعروف بالطنبورجي (١٢١٧ ه) فهدمه وكشف انقاضه وشرع في بنائه وفي أثناء العمل دخل الفرنسيون مصر فوقفت العارة حتى دخل العثمانيون البلاد أثر خروج الفرنسيين ولما انتهى الآمر لمحمد على باشا شرع في أكال أصلاحه وتسقيفه فتم على أحسن حال وزخرفت جدرانه بالنقوش وصليت به صلاة يوم الجمة في ١٤ ربيع على أحسن حال وزخرفت جدرانه بالنقوش وصليت به صلاة يوم الجمة في ١٤ ربيع الناني عام ١٧٩٧ ه وقد حضرها على باشا والدفتردار و بعد انتهاء الصلاة أهدى الباشا خلعة الى الشيخ محمد الأمير المالكي

وقد زاد في نقوشه المغفور لهما عباس باشا وسعيد باشا فيما بعد على يد ناظر الأوقاف المرحوم ابراهيم باشا أدهم . وفي عهد الخديو توفيق باشا جددت أجزاء كثيرة من المسجد أهمها القبة الكبيرة فقد زيد في اتساعها وفرغ من بنائه وزخرفته عام ١٣٠٤ هـ فجاء مستجدا جميل الشكل بديع الحسن

#### دور الكتب

لم يكن في القاهرة أيام محمد على دور عامة للكتب كالتي نراها اليوم ولكنه كان في كل مسجد مكتبة خاصة تحت إشراف شيخ المسجد. في كتبة الأزهر اشتملت على عدة آلاف من الكتب الديلية كاكان الحال في مكاتب مساجد عجد أبي الذهب وأزبك وشيخو. وكانت أكبر المكاتب الخصوصية في القطر المصرى مكتبة صحو الأمير ابراهيم باشا الفاتح. . فقد احتوت على ثمانية آلاف مجلد وقيل انه لما عاد من فتح المورة واليونان جلب معه مالايقل عن ٠٠٠ و ١ كتاب كانت في مساجدها وأودعها في القلعة وكان يمتلك « حبيب افندى » محافظ القاهرة مكتبة عظيمة اشتملت على خمسة آلاف كتاب أوا كثر

وقد كان من أعظم ما آثر عهد على فى مصر انشاؤه المطبعة الأميرية ببولاق حيث طبعت مئات الكتب والرسالات فى شتى العلوم والفنون الحديثة

## مشاهد القاهرة

ولقد شاهدت القاهرة فى أيام عد على كثيرا من الحوادث العظيمة المتصلة بعاريخ مصر فقد خرجت الجيوش المصرية تحت قيادة الفاتح ابراهيم الى بلاد العرب وفلسطين والشام وآسيا الصغرى واليونان والسودان

استيقظت القاهرة بعد نوم عميق دام ثلاثة قرون لم تر فيها جيشا من ابناء البلاد حق ولى أمورها محمد على باشا فأسس الجيش المصرى الحديث وأصدر أوامره بخروج المجندين الى تشخص التعليم خارج باب النصر حيث قبة العزب فحرجوا فى ثلث الليل الأخير وابتدءوا فى التمرين على الرماية وضرب النارثم عادوا الى المدينة فى احتفال عظيم فزحوا الطرقات بخيولهم واستقبلهم المجاهير بالأعجاب والحماسة لأنهم لم يروا قبل ذلك اليوم جنودا من أبناء جلدتهم يزاولون الحرب كالعثمانيين والألبان والماليك

وفى اليوم التالى خرج محمد على باشا قاصدا بولاق وجمع جنود ابنه اسماعيل باشا ونظمهم على الطريقة التى عرفت بالنظام الجديد. وشاهد تدريبهم على أيدى المرنين الاروبيين. فلما أتم عدته وجهز جيوشه شاهدت القاهرة الجيوش المصرية تخرج منها وتعود اليها تحمل ألوية النصر

# حفلات زواج الأمراء

وفى عام واحد ( ١٧٢٩ ه ) شاهدت القاهرة حفلتى زواج الأمير اسماعيل باشا كامل نجل على باشا بابنة عارف بك التى أحضرها من الا ستانه . وزواج الدفتر دار من ابنته زينب هانم . فقى الحفلة الأولى كلف كتخدا بك ( محافظ القاهرة ) السيد محمد المحروقى كبير تجار القاهرة بتنظيم الأفراح واتفق على أن تكون مهرجاناتها ببركة الأزبكية نجاه بيت حريم محمد على باشا وطاهر باشا على ان مجتمع المدعون فى بيت الأخير وتدار المطابخ فى خرائب بيت الصابو نجى . وأرسلت أوراق الدعوة المدعوين وأقيمت فى وسطالبركة عدة صوارى لتركيب القناديل والمصابيح ونصب حبل لهلوان امتد بين بيت الباشا إلى عدة صوارى لتركيب القناديل والمصابيح ونصب حبل لهلوان امتد بين والموسيقيين والحواة رأس مآذنة كانت بجهة حارة الفوالة واجتمعت طوائف اللاعبين والموسيقيين والحواة

والقرادانيه والرقاصين . واستمر اللهو عـدة أيام لبست القاهرة اثناءها حلل الزينة والابتهــاج

وفى اليوم المعين لزواج الأميرة زينب هانم حضر حريم الباشا من بولاق الى الأزبكية في عربات مقفلة فدوت المدافع لهن واقيمت الولائم واعدت العربات الفخمة لنقل المدعويين سوفى يوم الزفاف سارت العربات والموكب من ناحية باب الهواء تقصد قنطرة الموسكى فباب الحلق ثم درب الجماميز وعطف من الصليبة على المظفر فالسروجية فقصبة رضوان بك فباب زويلة فشارع الغندورة فالجمالية الى سوق مرجوش فبين السورين فالأزبكية حيث كان منزل العروسين

وقد طبق الجو بالغيام لما توسط الموكب المدينة وأمطرت السماء فتوحلت الأرض وا بنل السائرون والمتفرجون واختـل نظام الاحتفال . ولم تصل العروس الى دارها الا قبيل دنو الشمس من غروبها ثم أنجل الجو

وفى نفس العام خرجت زوجة الباشا للحج فرت تحت باب النصر فى محفة عظيمة وحضر لوداعها ابنها ابراهيم باشامن الصعيد مع أخيه اسماعيل باشاوفى صحبتها الدفتردار وطاهر باشا وصالح بك السلحدار وغيرهم من أفراد الأسرة المحمدية العلوية

### المسترلين وكلوت بك

بين الشخصيات الفدة من الأجاب الذين أقاموافى القاهرة في أيام حكم محمد على المستر «أدوارد ويليام لين وكلوت بك » قام الأول وحده بما لم يسبقه فيه غيره من علماء الأوربيين فقدم آداب المصريين وعوائدهم واخلاقهم ويبوتهم لأوربا . وأدخل الثانى إلى مصر الطب الحديث كاعرفته أوربا في ذلك الحين . والواقع أن الاثنين أثما عمل بعثه نابليون بونابرت علما وثقافة . عاش الاثنان في القاهرة معيشة المصريين وامتزجه بهم وابتعدا عن أبناء جنسيتهما وقضيا في بيتيهما حياة دراسية و بحث وقد قيل ان «لين» أسلم وسمى نفسه منصورافندى فكان يرتدى الملابس الشرقية والعامة ويدخل المساجد ويز وره أصدقاؤه المسلمون في بيته بياب الخلق وترك ذقنه تنمو على طريقة مشا يخ الطرق واتخذ اثنين من المدرسين ليتقن عليهما اللغة العربية فاستطاع ترجمة ألف ليلة وليلة ثم آلف قاموسا في اللغة العربية

أماكلوت بك فقد كان أول من أدخل العلوم الطبية الحديثة إلى مصر وكان أول من شرّح الجسم الانسانى أمام طلبة مصر يبن فى القصر العينى . عهد اليه عهد على تنظيم الأدارة الصحية للجيش المصرى وجعله رئيس أطباء الجيش . وقد أشار على الباشة بانشاء مستشفى عسكرى فى أبى زعبل فنفذ اقتراحه . وفى عام ١٨٢٧ أنشأ مدرسة الطب الأولى التى صارت مبعث النهضة الطبية فى مضر

#### سلمان باشا الفرنساوي

وكان الكولونيل سيف من ضباط جيش نابليون وانصرف عن الجندية إلى الزراعة وما لبث أن قدمه أحد أصدقائه « الكونت دى سيجور » الى عد على باشا فجاءها سنة وما لبث أن قدمه البحث عن الفحم الحجرى بأسوان ولما عزم على تأليف جيش مصرى على النظام الحديث وجد فى تلك الشخصية الفرنسية ضالته . ولم يلبث الكولونيل سيف أن أخذ فى تعليم الجند حتى أنم تعليم فرقة استعرضها فى ميدان الرميلة بحضور عد على باشا وأعيان البلاد \_ ومنذ ذلك الحين أخذ على عاتقه ترقية الجيش المصرى وجعله الاداة الرئيسية التى حقق بها عد على باشا امبراطوريته العظيمة

## شاتو بريان والكونت دى فوربان

فى اليوم العشرين من أكتوبر عام ١٨٠٦ فى أوائل سنى ولاية على على باشا وصل الأديب الفرنسى « شاتو بريان » فاستقبله على ميناء الاسكندرية القنصل الفرنسى « المسيو دروفتى » ورحل إلى رشيد حيث قضى بضعة أيام ثم استأجر سفينة نيلية أقلته إلى بولاق . واستضافه أياما المسيو « فيلكس منجان » (Felix Mengin ) مؤلف كتاب « تاريخ مصر تحت حكم محمد على » الذي صحبه فى أكثر نزهاته فى القاهرة وأرباضها كالمطرية ومصر العتيقة

وفى اليوم التالى لوصول شأتوبريان القاهرة طلب الساح له بمقابلة الوالى بقصر الجوهرة بالقلمة وكان الباشا غائبا فناب فى استقباله أحد أبنائه الأمراء ويحتمل أنه كان الامير « ابراهيم باشا » . ثم خرج شاتو بريان عقب الزيارة فبهره منظر القاهرة من ذلك العلو الشاهق . . وأمامه النيل والصحراء والأهرام والما ذن والقباب

وزار شاتو بريان جزيرة الروضة التي عنى بوصف جمالها المسيو « سافارى » ولا سما حدا تقها الغناء .ورأى الاهرام تقترب منه كاوجد نفسه على حافة الصحراء برمالها الدهبية . هناك على مسافة ليست بعيدة عنه الصحراء وآثار سقاره وميدان معركة الأهرام . فأوحى اليه خياله الحصب وهو جالس تحت أشجار النخيل والجيز والسنط مادو نه عن رحلته في مصر في أثناء تلك الفترة التي بدأ فيها نجم محمد على يصعد إلى المهاكين

و بعد عشرة أعوام من زيارة شاتو بريان مر بمصر فى أواخر عام ١٨١٧ البكونت دى فوربان (De Forbin) أثناء رحلته فى البحر الابيض المتوسط وسوريا .وقد وصف فى كتابه مدينة القاهرة وصفا سريعا بعد زيارة مساجدها وحماماتها و وكالاتها وأسواق الرقيق وقد اشترى فتاة جركسية جميلة دفع لصاحبها ستة آلاف جنيه

كان محمد على باشا فى الاسكندرية لما وصل « دى فوربان » إلى القاهرة . وكان كيخياه محمد بكلاز وغلى قائما بأعماله . فلما طلب من القنصل الفرنسي المسيو «روبسيل» مقابلة محمد بك اقترح عليه أن يذهبا سويا . وفى اليوم المعين بدأ الموكب من القنصلية الفرنسية بالأزبكية وامتطى الاثنان جوادين مطهمين بالفضة يحف بالموكب الشاو يشية والقواصون والسياس والضوية . فلما وصلا إلى القلعة كان ينتظرهما الكيخيا فى قاعة الاستقبالات الكبيرة وحوله حاشية من الماليك والضباط الآلبابيين ثم جلسا على الوسائد فى الديوان وبالقرب منهما جلس الكيخيا بك ووقف المترجم فتبادلوا التحيات وقدمت فى الديوان وبالقرب منهما جلس الكيخيا بك ووقف المترجم فتبادلوا التحيات وقدمت لحما النارجيلات المرصعة بالماس ثم جلبت القهوة وتجاذبوا الأحاديث مدة نصف ساعة . فود خلع الكونت جوادا عربيا متطاه فى عودته . و بعد انتهاء الزيارة عادا بموكهما الحافل إلى حى الافرنج

وبعد عودة الكونت من الصعيد قصد الاسكندرية ونجح في مقابلة الباشا في قصره العامر برأس التين وكان جالسا في قاعة الاسقبالات العظيمة يحف بهرجاله العظام وعلقت على أحد جدران القاعة صورة لخليفة المسلمين ثم تناولا الحديث عن العلاقات الودية بين مصر وفرنسا وتكلم مجمد على عن مشر وعاته العظيمة التي أعدها للبلاد والصحاب التي يقاومها كل يوم من الدول لانشاء مصانع الاسلحة والمسابك ولكنه صرح بهزمه على تنفيذ كل رغباته ولاسما مااختص بتحصين السواحل بالقلاع والحصون وتجهيزها بالمدافع

## « الكونت ماركيلوس »

وفى عام ١٨٢٠ جاء مصر الكونت « ماركيلوس » الفرنسى وتعرف بالمكولونيل سيف وتلازم الاثنان كصديقين . وهذا الذي أتاح له القدر أن يكون فيما بعد القائد المسلم « سلمان باشا الفرنساوى » قدّم صديقه الجديد إلى نخبة من رجال فرنسا في مصر ومنهم المهندس المعارى « باسكال كوست » الذي زار معه جميع أنحاء القاهرة . وكان بيت القائد العام للجيش المصرى في مصر القديمة مجمعا لأهل العلم والفن من أبناء فرنسا منهم « جولز بلانا » وهو راس فيرنيه ومارمون . وجسكيه . وأمبير و لوفيرن و بارديو وفلو بر ومكسم دوكام وغيرهم



قصر سلمان باشا الفرنساوى على شاطى النيل وكان مجتمع العلماء والقواد والفنائين الفرنسيين

بهاب القصر المزخرف

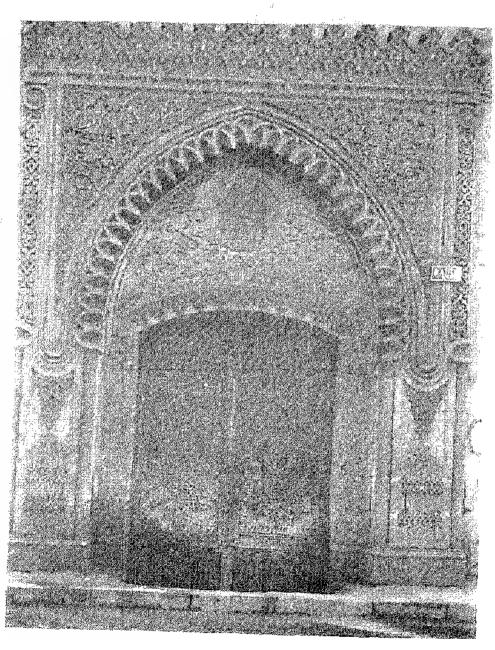

وحظى ماركيلوس قبل رحيله من مصر خطى بمقابلة مجمد على بالله الله عن تجريدته الآخيرة إلى فودعه الباشا كما استقبله وبالغ فى الترحيب به وتحدث اليه عن تجريدته الآخيرة إلى سيوة التى أخد ثورتها الدفتردار . وسأله الباشا عن حالة استحكامات سوريا وحصون عكا . وفى المقابلة المحتامية خلع عليه الباشا هدية ثمينة لا تقدر بمال . فان ممو الوالى كان يضع دائما سيفه المرصع بالجواهر بقلائده الذهبية الى جانبه نخلعه وألبسه الى الكونت ماركيلوس

وجاء بعده تخبة من الرسامين المشهورين منهم دوزا والأثريان كالبارون رينوار وشا مبوليون السكبير مستكشف الهير وغليفية والمؤرخ جوزيف ميشو ( ١٨٣٠ ) وأخيرا جماعة « سينت سيمون » ( ١٨٣٦ – ١٨٣٦ ) الذين قاموا في مصر بعدة أبحاث في طليعتها قناة السويس والقناطر الخيرية . وكار لابحاثهم الفنية أثر يذكر في تطور النفوذ الفرنسي في مصر تطورا نما وزاد ظهورا فها بعد

## الماريشال مارمون

وفى ١٢ أكتوبر عام ١٨٣٤ وصل ماريشال فرنسا العظيم مارمون (Marmont) مصر فكانت خاتمة رحلته الطويلة في شرقى أوربا وآسيا الصغرى والشام

لما وصل الماريشال الى مصرأم على على باشا باستقباله استقبالا رسميا يليق بشهرته العسكرية فأرسل اليه عربتين فحمتين وصلتا اليه حديثا من فينا واصطف الجنود المصريون على جانبي الطريق لتأدية التحية العسكرية واستقبله الباشا أمام القصروسار بجانبه حتى دخل قاعة الاستقبالات وأجاسه الى جانبه ولم يكن معهما في تلك المقابلة غير اثنين هما ناظر الأمور الحارجية بوغوص بك وابن اخته نوبارالذي كان يترجم بين الباشا والماريشال وفي الليل اقيمت حفلة عشاء ساهرة لتكريمه ثم افترقا صديقين حميمين واتفقا على اعادة اللقاء

وفى صبيحة اليوم السابع والعشرين من نوفمبر ١٨٣٤ زار الماريشال مارمون القائد سليمان باشا الفرنساوى فى قصره الجديد بمصر القديمة فاستقبلته فرقة الموسيتى العسكرية بنشيد المارسيليز والباريزيين وكان سليمان باشا ينتظر قدوم زميله القديم فى جيش الأمبراطور فعادت بهما الذكريات القديمة الى انتصارات نابليون فى النمسا وايطاليا وبروسيا وأسهانيا . والى الحملة المصربة . والى عام ١٧٩٨ وتذكرا كيف تغيرت ملامح القاهرة . بين عامي ١٧٩٨ و ١٨٣٤

وكانت القاهرة لما زارها مارهون ترخر بالمدارس العسكر يقوالمصانع الحربية وتكنات الجند. وكان سليمان باشا يصحب الماريشال اثناء زياراته لمشاهدة أعلام القاهرة وآثارها المجيدة. ثم قصد مارمون الوجه القبلي يحمل مجلد رسائل شمبليون عن الآثار المصرية فزار الفيوم وطيبة ووادى الملوك وقصد بهض مناطق البحر الأحر ودير القديس بولس مماد الى القاهرة بعد ستة أسابيع

كانت عودته فى شهر رمضان العظم فكان برى ذا هبا عقب العشاء الى قصر الجوهرة بالقلعة حيث بجلس مع الموالى للتعادث في مختلف الشئون الدولية والادارية والعسكوية والبحرية ويدخنان النرجيلة ويشربان القهوة اللذيذة فى فناجين الذهب البديعة . وفى المقابلة الأخيرة طلب محو الباشا من الماريشال ان يقبل منه تذكار التعارفهما فقد من اليه علية لطيفة الصنع مرصعة بالماس والجواهر وجوادا عربيا مطهما بطقم من الفضة . واحتفل بتوديعه رسميا أمام قصر سامان باشا على النيل بحضور أهم الشخصيات الفرنسية ورجالات البلاد و ركب فرقاطة عسكرية عائدا الى فرنسا

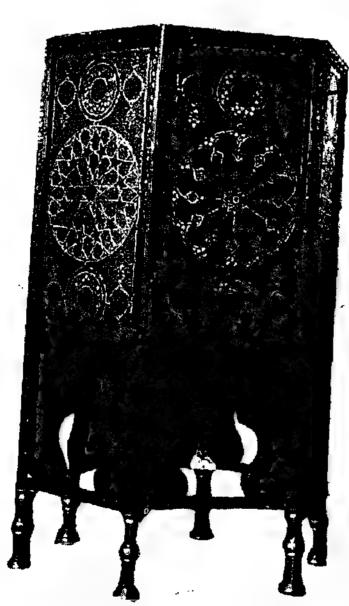

كرسى عربى بمجموعة دار الاثار العربية

#### سریس دافن Prisse D'avennes

وآخر طائعة العلماء الذين وفدوا على القاهرة في أيام مجد على بإشامغاهر قرنسي أدعى الاسلام وبخلص من جنسيته وحارب في بلاد الأغريق والصعيد وسوريا ثم قصد الهند وعادمنها اللا قامة في فلسطين. وهو «بريس دافين »وذلك إن عَدْعَلَى باشا استقدم لفيفا من علماء أوربا لتنظيم مرافق دولته ورفع شئون النعليم والصحة والزراعة والرى والجيش . وفي عام ١٨٢٩ كان بريس دافن مهندساً للري ثم مدرسا للطبوغرافية في مدرسة أركان الحرب بالخانقاه ومشرفا على تربية أبناء ابراهم باشا . وفي ذلك الحين قلهم هذا الشاب العالم عدة اقتراحات مهمة في مقدمتها مشروع تجفيف بحيرات شمــال الدلتا للانتفاع بأراضها الشاسعة وبناء قنطرة على النيل بين الروضةو ساتين ابراهمهاشا وكاأن مراهيه الواسعة لم تقتصر على جعله استاذا او مهندسا فقد أجاد العربية و درس اللغة المصرية القديمة وشغف ببحث الآثار القديمة فشغل عن وظائهم وأخيرا طلق منصبه في الحكومة ايغلني مواهبه بالتعمق في دراسة العاديات فأرتدي عباءة شرقيلة وعاش عيشة الفلاجين باسم أدر يس افندى و بدأ تنقلاته بين بلاد الوجهين البحرى والقبلى و يلادالنو ية وأ لفكتابه «نزهة نيلية في الجزء الشرقي من الوجه البحري» واشترك مع عالم انجلبزي في حفريات طيبة بين عامي ١٨٣٩ و ١٨٤٣ وأخرجا سويا للعالم ما كان مستورا في الأجيال الطويلة وكان « بريس » فنا نا مبدعا في الآثار العربية وكتابه النَّفيس في العمارة العربية لايزال حجة نادرة ومرجعا نمينا يعود اليه علماء اليوم

قَادَا كَانَ لَلْقَاهِرَةَ أَنْ تَهُجْرِ الْيُومُ بِعَلَمَاءَ الْفُرنسيينُ الذين مروَّا بِهَا وَاتَّخَذُوهَا وطنا ثانياً فأنهَا تَجْدُ في « بريس دانين » عالما تقة ومستشرقا مخلصا ومجبا للشرق ولا سيا مصر



# فالمرا والمراد المراد ا

اسماعيل العظيم - ألا ربكية - خليفة المسلمين في القاهرة - قصور القاهرة - حديقة الأورمان - الأسماعيلية - شارع محدعلى - شارع شبرا - شارع الفيحالة - النيل واسماعيل - ما ثيل القاهرة - المحافظة - الآثار الفرعونية والعربية - دار الرصد والاحقيقية في مدارس القاهرة المرطة - الحميات العلمية - مدارس القاهرة دار الكتب - حفلات القاهرة - ملاهي القاهرة - ضيوف القاهرة - رجالات القاهرة خاتمة الفصل

# إسماعيل العظيم

جاء اسماعيل باشا بهمته الماضية وعزم على ادخال الأصلاحيين الاجماعي والصحى على قاهرة المعزلدين الله مع بقائها على ماهي عليه من ذا نية القرون الوسطى بفروسيتها وتقواها ورأى في الوقت نفسه أن ينشىء قاهرة أخرى غير الموجودة يدعوها العصران الحاضر والمستقبل وقاهرة استاعيل و تمتاز بشوارعها الفسيحة وميادينها الواسعة ذات الفسقيات الجيلة وقضورها الأنيقة المشيدة على الطرز الحديثة و بسانينها الزاهية وأحيائها المتعة

أمر بأزالة ما بقى شمال قاهرة المعز من أكوام الانقاض و بردم مازال غير مطمور من المستنقعات



عنال الفاتح ابراهيم باشا الانقاض و بردم مازال غير مطمور من المستنفعات والبرك الآسنة و تنظيف مابين بابى الفتوح والنصر وقلعة الكيش والسيدة زينب من شوارع وأزقة ودروب وأسواق بتعميم الكنس والرش وخط ما بين الظاهر و بالملاب الحديد الشارع المسمى الآن بشارع الفجالة وخط أيضا بين باب الحديد والأزبكية الشارع الذى أطلق عليه اسم كلوت بك لالتكريم الطبيب الفرنسي فحسب لكن للدلالة على أن الإصلاح الصحى سبسير من شمالي المدينة الى جنوبها و يتناول بذراعيه شرقها

وغربها ثم خط جنوبى الأزبكية بشرق الى القلعة الطريق الفخم الذى أطلق عليه السم جده العظيم فأصبح السبيل الى القلعة سهلا أمينا بعد أن كان الوصول اليه عن الطريق التي يتبعها المحمل سنويا منه الى المحسينية وعرا كثير التعرجات والمنعطفات. وفي أيام اسماعيل العظيم تم امتداد شارع السكة الجذيدة الى جهة الغريب وكان قد بدأه على باشا سنة ١٧٦٧ ه. كذلك خط شارع عابدين الذي ابتدأ من منزل راغب باشا على شارع غيط العدة وهدم في سبيله الكثير من المنازل والزوايا الصغيرة

## الأزبكية

ولما عاد اسماعيل العظيم عام ١٨٦٧ من باريس أقدم على الأزبكية يريد تحويلها على شاكلة حدائق تلك العاصمة فخرج الى الوجود بستان من أبهج المنتزهات ومكان بديع تنيره الأنوار الغازية وتزينه الفسقيات والمناثر الصناعية وتتلوى فيه البحيرات الصافية تبلغ مساحته ثمانية عشر فدانا وأحاطه بسور جميل له أربعة أبواب كبيرة مازلت براها لليوم وجيء لهذا البستان بأشجار من الصين والهند والسودان والمناطق الاستوائية . وغرست فيمالاً حراش الغزيرة والأنواع المختلفة من الحشائش والأزهار ووضعت في بركته انواع عديدة من الطيور المائية والأسماك . وفي عام ١٨٧٧ احتفل بافتتاح البستان رسميا وحضر الاحتفال سمو الحديو وكبار رجال حاشيته وأعيان القاهرة وأطلق على هذا البستان حديقة الأزبكية

ثم أقبل على الحى المحيط بهذا المنزه الفريد ينتزع ملكية منازله الخشبية التي كانت للا قباط مقابل تمويضات دفعها البهم وازال تلك المساكن . ووهب الأرضالتي كانت قائمة عليها هبة الى من شاء التعهد باقامة مبان فجمة عليها تتفق مع عظمة القاهرة الا سماعيلية التي رغب انشاءها . وجعل ميدان الأزبكية مركزا للاحياء الجديدة التي وضع تصميمها فأوصله بالموسكي شرقا وانجه الى غربيه فأزال ماكان يعرف بباب الجنينة وهو بابكان قائما على مدخل حى باسمه في منتهى الطريق الواصلة مابينه و بين بولاق . وخط الى جنو به عبل نحو جهة الغرب الاحياء البديعة المعروفة الى اليوم بأحياء التوفيقية وعابدين والاسماعيلية بعد ان أقام في طرف الأزبكية الجنوبي المسرحين الفخمين وهما المسرح والاثور را

واختط في تلك الأحياء الطرق العريضة الظليلة الواصلة بين جهانها المختلفة. تلك الطرق



واجهة فندق شبردكما كان فى أوائل القرن اللهرن اللهري التاسع عشر التاسع عشر

فندق النيل أشهر فنادق القاهرة في منتصف القرن التاسع عشر



التى بانرغم عن كلماحدث بعدها لا نزال من أنخر مسالك القاهرة وأكبر شرايين مواصلاتها وأهمها شارع عبد العزيز والشارع الذى أقام نوبار باشا فيه قصره الفيخم فسمى بأسمه من ناحيته الشمالية (شارع ابراهيم باشا) وشارع كوبرى قصر النيل وشارع سراى الاسماعيلية غرباوغيرها نما أمتازت به القاهرة الاسماعيلية

أما جنوبا نخطت طرق حديدة وفتحت دروب وأزقة كثيرة فانصلت أحياءالسيدة زينب بحيى طابدين وأقام ذلك الميدان الفسيح الأرجاء أمام قصره الذى انشأه بعابدين ليكون مقرا اللك بدل قصر الجوهرة بالقلعة

### خليفة المسلمين فى القاهرة

وفي أيام اسماعيل زار السلطان عبدالعزيز مصر (٧ أبريل ١٨٦٣) فاستقبله الخديو اسماعيل على يخته الملمكي بميناء الأسكندرية واحتفت المدانع باستقباله كمادوت أصوات المستقبلين بهتافاتهم « باديشاميز تشوك ياشا » ( يعيش السلطان ) وعزفت الموسيقي أشجى نغانها . وفي اليوم التالي ا نتقل السلطان الى القاهرة بقطار خاص وكان قدأعد له قصر الجوهرة بالقلعة وصلى صلاة الجمعة بجامع عمد على وزار ضريحه العظم . ثم قدم له الخديوي كبار رجال دولته وأعيان البلاد . وفي اليوم الحادي عشر عرض مهرجان المحمل النبوي بميدان الرميلة . وكان الخديوي اسماعيل قد أعدله برنامجا لمشاهرةأحياء القاهرة فزار انحاءها وفي ركابه أكابر رجال حاشيته . وفي عصر اليوم تفضّل السلطان بزيارة انجال اسماعيل باشا في قصر النيل بالروضة وعاد قبيل المغرب الى قصر الجوهرة فشاهد فىأثناء عودته أقواس النصر والترياتوالأنوارالتي أقامهاأصحاب المحال التجارية على يبوتهم وحوا نيتهم . وأمر السلطان « باش أغاه » راسم أغا ليحمل بطاقته الكريمة لأميرات الاسرة المحمدية العلوية في قصورهن . . عقيلات عهد على وإبراهيم وعباس وسعيد . . وتفضل السلطان عبدالعزيز بقبول دعوة الأمير حلم باشا لزيارة قصره الفخم بشبرا \_ قصر عد على باشا المشهور بفسقيته الرخاميةالبديعة الصنع العديمة المثال في العالم. بأسره . قضى السلطان في تلك الروضة الغناء طول النهار و بعض المساء متجولا بين ر ياحينها وأزهارها طورا . وطورا جالسا أمام يحيرتها المحيطة بها المظلة الرخامية الجميلة أوجالسا في القاعة العظمي الكائنة في الزاوية على يمين الداخل التي أزدهت جدرانها العالية وسقفها الظريف بالصنعة الدقيقة والمواد الثمينة قضى عبد العزيز وقته فى تلك الجنة الارضية يتحادث مع حلم باشا وفؤاد باشا كبير مرافقيه عن زراعة البسائين ثم عن القناطر الحيرية . وبكان الأميم حياد أفهتني ولى العهد قسد ذهب فى ذلك الموم لزيازها فى سفينة بخارية وفى اليوم الفائد عند أله السلطان متحف الآثار القديمية فى ولائى والمضافع الكبيرة التى أقامها عدم قال الحاديو المحاعيل وزار أهرام الجيزة وصعد بعض صباط الحاشية بلى الحى واستكلها الحديو المحاعيل وزار أهرام الجيزة وصعد بعض صباط الحاشية بلى قسة الهرم الأكبر وتناول هتاك الحليفة طعام العذاء فقض النهار بأكله وغاد الركب فى المساء الى الجيزة حيث أشرات له الستراحة أنيقة على النيال فتتاول العشاء الهنيء. وقضى ليلة أعادت ذكريات الموسفور

وفي اليوم الأخير من الزيارة الشلطانية (١٦٠ أبريل) عادر الحليفة القلمة في الساعة العاشرة فدوت المدافع مؤذنة برحيله وأخذ للوكب طريقه الى قصر النيل ثم أقله القطار الخاص الى الإسكندرية الني ودعته في اليوم التالى احتفال عظيم

#### قصور القاهرة

وفى زمن الحديو اسماعيل ازدهرت القاهرة بتلك القصور البديمة التي أنشئت في جهتي الجزيرة والجيزة. فقد شيد قصران كانا من أعظم المبائي الفضمة وامتازا بما كان في بستانيهما من الأشجار والأزهار والرياحين والقنوات والبرك والقناطروالحائل. فهناقصر الجزيرة ببستانه الزاهر يشغل ستين فدانا واشتمل على قصر للحريم وسلاملكين أحدهما كبير والآخرصفير. وكانا من تصميم فرانز باشا (Franz) النمساوي رسمهما على الطراز العربي القديم في شكلهماوز ينتهما ومفر وشاتهما وجعل في خارج السلاملك الكبير شرفات وعقود من الحديد جلبت من البلاد الأوربية وأحاط البستان بسور من الحديد جعل فيه محلات للحيوانات المتنوعة كالفيلة والسباع والنمور والقردة وأنواع الطيور المختلفة الألوان وفرش مساريه بالرمل والزلط ووزع فيه المصاييح الغازية الطيور المختلفة الألوان وفرش مساريه بالرمل والزلط ووزع فيه المصايح الغازية فكان بديعا ان تراه ليلا وهناك قصر الجيزة الذي بناه المرحوم سعيدباشا وكان يتألف من قصر صغير وحمام و بعد وفاته اشتراه الحديو اسماعيل باشا ومايتبعهما من الأرض وبعد عد قليل أخذ في توسيع القصر من ناحية النيل وزاد في المبائي واحضر من الاستانة و بعد المهناع ورجال الحدائق وحمل المهناع ورجال الحدائق احد المهندسين لرسم المبائي الجديدة كما استجلب له مشاهير الصناع ورجال الحدائق

فنظموا بستانها وفرشوا طرقانه بالزلط الملون المجلوب من رودس وجعلوا فيه جبلايات وبحيرات منسعة وغدرا ماعليها قناطر وأكشاك للجلوس واقفاصا واسعة للطيو روأوصل له المياه النيلية المرفوعة بطولمبة خاصة وأنير بمصا ببيح الغاز وأقام فيه سلاملكا شيده من الحجر المنتحوت

ولم يشيد اسماعيل العظيم قصرى الجيزة والجزيرة فقط فان همته العاليسة أرادت أن تحول القاهرة الى عاصمة جديرة بملكة فشيد قصر عابدين وتفين أهل الفن فى تنسيقه وتزيينه بالأثاث وقصر الاسماعيلية الصغير وقصر بولاق التكر ور وسراى فاطمة هام والقصر العالى وقصر الزعفرات بالعباسية للوالدة وذلك غير قصور الاسكندرية والمنصورة والمنيا والروضة كما شيد أيضا قصرا كبيرا بالعباسية احترق فيما بعد وعمل جانب منه مستشنى الاسراض العقلية وكانت جميع جدران هذه القصور محلاة من الداخل وسقوفها مكسوة بالأقمشة المتنوعة و بلغت تكاليفها وماصرف عليها من صماع ومفر وشات ونقوش ألف ألف وثانمائة وثلائة وتسعين ألفا وثلمائة وأر بعة وسبعين جنيها وقصر الجزيرة جنيها وعصر عابدين سمائة وخمسة وسبين ألفاو خميها وقصر الجزيرة جنيها وقصر المجزيرة وقصر عابدين سمائة وخمسة وستين ألفاو خميها له وسبعين جنيها وقصر الجزيرة بحنيها وقصر المجنيها وقصر المجزيرة الصغير ٢٠٦ حنيها . . الخ

وفى أيام اسماعيل شيد الأمراء وكبار رجال دولته كثيرا من المبانى الكبيرة ولا سيا في احياء الاسماعيلية والفجالة وشيرا و بلغ تعدادها مئات والمتدت العارة إلى طريق السبتية بين محطة السكة الحديدية و بولاق و نتج عن هذه الأعمال اختفاء التلال والبرك الآسنة التي كانت بأراضي الاسماعيلية و بجانبي طريق بولاق وطريق السبتية والفجالة وصارت تلك الجهات من أحمل احياء القاهرة عمارة وتخطيطا و بنسيقا

ومن هذه المنشآت قصر وزير الدولة رياض باشا وقصر ناظر المعارف على باشا مبارك وسراى شريف باشا والمناسترلى والدرنساوى . . . وغيرهم

## حديقة الأورمان

وانشأ المحديو اسماعيل بستان الأورمان وجلب أشجاره من جزائر الروم بعد ماردمت أرضه بطبمي النيل على ارتفاع مترين وردم أيضا الأراضي المجاورة له على يد مقاولين أور بيين اشترط معهم ان تكون تكاليف المتر المكامب فرنكاو نصف على أن يقوم اسماعيل باشا نقسه بنفقات السكة الحديدية التي انشئت لهذا العدل وعهد برسم البسا تين



قصر الجريرة من الحارج



بهو الاعمدة بقصرالجزيرة

للهندس و باريل بك به المشهور فى تنظيم الحدائق وهو الذى نظم حديقة الأزبكية فنوع فى رسوم حديقة الأورمان وجعل بها مناظر مختلفة وتلالاعليها جسور بمرفوق وديان. وكان نحو خمسائة عامل يشتغلون فى تلك البسانين تحت اشراف بعض الأوربيين وذلك لمحدمة الأشجار وسقيها وكنس الطرق . . . الخ فصارت بسانين الجيزة والجزيرة فريدة فى نوعها و بلغت مساحة الأراضى المشغولة بتلك الحدائق أر بعائة وخمسة وستين فدانا

### الأسماعيلية

ومن الأحياء الزاهرة التي خطت في عصر اسماعيل حي الاسماعيلية وأرضها كانت تغطى أرض اللوق وميداني الصالح نجم الدين والناصر محمد بن قلاون وبستان الفاضل. وقد بلغت هذه العارة في تلك الخطة في زمن الناصر محمد بن قلاون كالها بعد ان تم حفر الخليج الناصري فكان على حافتيه من أوله عند قصر العيني إلى هنية السيرج كثير من قصور الأمراء ومشاهير الكتاب والاعيان ثم تخر بت وتحولت الى كثبان أتربة و برك مياه وأراضي سباخ حتى قيض الله لمصر اسماعيل فأبدل وحشتها أنسا ونظمها وصارت كا قال العلامة الفاضل على باشا مبارك « من أبهج اخطاط القاهرة وأعمرها » كا قال العلامة الفاضل على باشا مبارك « من أبهج اخطاط القاهرة وأعمرها » ودكت شوارعها وحاراتها بالحجر ونظمت على جوانها الآفار يزومدت في أرضها أنابيب ودكت شوارعها وحاراتها بالحجر ونظمت على جوانها الآفار يزومدت في أرضها أنابيب المياه وأقيمت عليها أعمدة المصابيح الفازية وسكن الاسماعيلية الأمراء وكبار الأعيان ومنهم حسين باشا الدرمللي وأحمد باشا خيري ومجود باشا الفلكي وعمر باشا لطني وغيرهم

## شارع محمدعلي

ابتدأ هذا الشارع التاربخي من العتبة الخضراء وانتهى بجامع السلطان حسن فجاء من أطول شوارع القاهرة فطوله أكثر من ألني منز كانت بأوله المقابر المعروفة «بترب المناصرة » وكانت مقبرة كبيرة دفن فيها من الأخطاط المجاورة لها وغيرها فأصدر المرحوم محمد على باشا في آخر عهده أمرا بمنع الدفن فها

ولما شرعت حكومة اسماعيل بأشا فى انشاء هذا الشارع جاء مروره فى وسطها تقريبا فصدرت الأوامر للحافظة بمشترى الأملاك الداخلة فيه وهدمت المقابرونقل منها بعض العظام الى قرافة الأمام الشافعي واودع البعض الآخر فى صهر بج بني عليه المستجد المعروف بمسجد العظام في شارع عبد العزيز. وفي سبيل فتح شارع محمد على أزيات مبان كثيرة منها جامع أزبك فقد هدم وحارة تجاورة له كان اسمها حارة الميضة وأقيم في محل الجامع بمثال ابراهيم باشا قبل نقله الى محسله الحالى في ميدان الأوبرا (أبراهيم باشا). وأزيل أيضا جامع اسكندر باشا

وبفتح شارع محمد على أزيلت مجموعة من البيوت القذرةوا لحارات والمنعطفات الضيقة وأصبحت الأحياء التي يمربها ذات طابع خاص من العظمة والأبهة أوارتفع ايجارها ورغب السكن فيها وبغيث على ضفتيه عمارات كبيرة كالق انشأها الحاج محمد أبىجبل احد التجار المشيعة وقصر الأمير حسن باشا الشريعي وقصر نعاني باشا ( ولا يزال عاقياً ) وسرائ المنظم الله وغيرها من البيوت الكبيرة وقد عرف بيت حسن باشا الشريعي أولا ببيت « لاجين بك » أحد الأمراء المصريين حاكم الغربية وكان أصله من مما ليك رضوان بك صاحب قصية رضوان . وبقى يتنقل في أيدى الملاك الى أن آخذه محمد على باشا وجعله مصنعا للخياطين وصناع الأحذبة ولما أغلق المصنع اشترى القصر حسن باشا الشريعي من الحكومة بثلثمائة كيس وعند فتح شارع مجمد على أخذ منه جزء كان سيبا في تحسينه وعند ابتداء العمل في تنظيم هذا الشارع كان المرحوم على باشا مبارك ناظرا للا شغال العمومية وقد قال ان التصميم الأصلى للشارع كان يجعل عرضه عشرين منزا منها ثمانية أمتار للا فريزين وتبني المساكن فوقهما لتني الناسحر الشمس ومطر الشتاء. ويظهر أنه كان في النية تعديل هذا التصميم لكنه نفذ على أصله وقد بلغ عدد الأماكن التي اخذت لهذا الشارع ثلثمائة وثمانية وتسعون منها بيوت كبيرة وصغيرة وطواحين وأفران ورباع ووكالات وزرائب وخرائب كما أخذ جزء کبیر من جامع « قوصون »

## شارع شبرا

وكان يقصدها المرتاضون مشاة وركبانا . وكان المار يرى الدواب المطهمة تغدو وتروح وكان يقصدها المرتاضون مشاة وركبانا . وكان المار يرى الدواب المطهمة تغدو وتروح او واقفة فى انتظار سيدها . ترى العربات الفخمة تجرها الجياد المجرية المطهمة تحمل أفراد الأسرة الخديوية والسراة والاعيان يتقدم تلك العربات القمشجية (السواس) لافساح الطريق واتماما لمظاهر الأبهة وكانت شبرا مقر الكثيرين من الاسرالكبيرة فبها قصر



نزهة الجديو اسمعيل في عربته تحف به فرسان الجيش والمماليك

زينب هانم بنت مجد على باشا وقصر أينجوهانم أرملة سعيد باشا وقصرشيكولانى البديع الحافل بالتماثيل النادرة وقصر النزهة الذي كان يقصده اسمعيل باشا للراحة وغيرها من البيوت الأنيقة التي تحيط بها الحدائق الغناء

## شارع الفجالة

كانت أرض الطبالة تشغل هذا الشارع وكانت الى قبل دخول الفرنسيين أرضا صعبة المرور فحوّله الفرنسيون الى شارع منظم يمتد من قنطرة باب الحديد الى قنطرة العدوى . وكان السالك فى ذلك الشارع يجد عن يمينه من جهة باب الشعرية القرية التى عرفت بقرية كوم الريش وقد صارت تلالا عالية حتى أمر بأزالنها الحديوى اسمعيل باشا وكان السالك فيه يبصر على بعد بركة الرطلى التى ردمت بعد ازالة التدلال المذكورة . بدأ هذا الحي ينمو و ينتظم وعرف بحى الفجالة ابتداء من ترعة الاسماعيلية الى سور القاهرة عرضا ومن جامع او لا د عنان الى بوابة الحسينية طولاو بيعت الارض المملوكة للحكومة و بنى فيها كما شيد على غيرها من أراضى الاهالى مبان عظيمة وقصور فاخرة تحييط مها الحدائق النضرة واصبحت هذه المنطقة نزهة للطلاب وارتفعت أثمان أراضيها حتى بيع المتر المسطح بنحو الثمانين قرشا بعد أن كان لا يشمن بأكثر من قرش واحد

## النيل واسماعيل

مصر هبة النيل وهومصدر حيانها و بهجة القاهرة ولقد أدرك اسمعيل ذلك قوصلت العمارة الى غربه وكانت لا تتجاوز شاطئه الشرقى. فشيد قصر الجيزة والجزيرة وحديقة الاورمان. ورأى بثاقب بصره أنه لم يعد يحسن ابقاء العبور من شاطىء الى شاطىء على قنطرة من القوارث المصفوفة بعضها بجانب بعض والممدودة علمها ألواح المحشب



قنطرة قصر النيل كما كانت عام ١٨٨٠

او فى معديات صغيرة . فأمر بأقامة كو برى قصر النيل العظيم فى نخامته وجماله لكى يتناسب مع الحى الجديد الذى أنشأه بالقرب منه . وكانت قنطرة قصر النيل فى ذلك الحين من أحسن قناطر العالم من حيث هندستها ومتانتها وجمال صنعها . بلغ طولها ١٠٠٤ من الأمتار وعرضها عشرة امتار ونصف وقام بصنعها شركة « فيف ليل» الفرنسية التى بدأت العمل عام ١٨٦٩ وأتمتها فى خلال سنة ونصف وسلمتها للحكومة فى منتصف عام ١٨٧١ و بلغت نفقات انشائها مائة وثمانية آلاف من الجنيهات

ولما استحضر الحديو اسماعيل المثّالين اللذين صنعا تماثيل مجدعلى باشا وابراهيم باشا وسلمان باشا الفرنساوى كلف احدهما بعمل أربعة تماثيل لأربعة من السباع الضخمة فصنعاها أجمل صنع من معدن البرونز ثم اقيم كل اثنين منها على طرفى القنطرة من جهتيها المتقابلتين فزادت هذه التماثيل الفخمة من أبهة القنطرة ورونقها وجعلت لهــا منظرا رائعا يشعر القادم علمها بالجلال والأبهة

رأى اسماعيل فيماً بعد حاجته الى ربط الجزيرة بالجيزة فكلف شركة انجليزية ليصل بينهما فانجزت قنطرة أخرى عام ١٨٧١ وهى القنطرة التى تعرف اليوم باسم «كو برى الانجليز» وبلغت نفقاتها نيفا وأربعين ألف جنيه

## تماثيل القاهرة

كان الخديو اسماعيل أول من شرع فى إقامة تماثيل العظاء فى الميادين العامة تخليدا لذكراهم فأمر بصنع التمثالين الكبيرين اللذين يزينان أهم ميادين القاهرة والاسكندرية الأول لمحمد على وقد أقيم فى الأسكندرية والثانى لابراهيم باشا وقد نصب فى القاهرة



بقايا مسجد أزبك ( ٨٨٢ هـ ) الذي هدم عام ١٢٨٦ هـ وأمامه تمثال الفاتح ابراهيم باشا قبل نقله الى موقعه الحالى وهذه الصورة من تصوير المرحوم تيجران باشا

عام ١٨٧٣ بميدان العتبة الخضراء وقد أنزله العرابيون أيام الحوادث العرابية و بعد ان سكنت الثورة أقيم في ميدان الأو برا

## اسماعيل ومساجد القاهرة

لا تولى اسماعيل باشا شئون المصر أهر بتجديد هسجد سيدنا الحسين فندب المرحوم على باشا مبارك لعمل رسم يكون وافيا فعمل له رسما لائقا وعدل حدوده فوسعه كثيرا عن ذى قبل وقدمه الى منموه فاستحسنه . وفى الحال كلف الا مير را تب باشا الكبير وهو يومئذ ناظر الا وقلف المصرية لاجراء العارة على ذلك الرسم وشرع في هدم البناء القديم ماعدا القبة والضريح و بدأ في البناء في ( ١٥ محرم سنة ١٩٨٧ هـ ) وفى ٢٨ من شهر شعبان سنة . ١٧٩ هـ تم جيعه ما عدا المأذنة فتمت بعد محمس سنوات و بلغ المنصرف على البناء فقط نحو سبعين ألف جنيه مصرى غير ما تبرع به الحديو اسماعيل المصحن من خزائنه الحاصة . فقد أرسل الى الاستانة لا حضار جميع العمد الرخامية التي بالمهجن والميضاة وهي تنيف عن ستين عمودا بجلساتها . وفي عهد اسماعيل باشا بنيت الا بواب التلائة الرخامية الى جهة خان الحليل وأعيد الى منبر المسجد رونقه القديم وكان فى الا صل لجامع أزبك الذى كان بالعتبة الحضراء فنقل اليه بعد نخر به

وانشأ الحديوى اسماعيل فى الجهة القبلية لقصرعابدين جامعاً له بابان عظيمان مرتفعان بدرج فى واجهة المسجد الغربية وكان يصلى فيه صلاة الجمعة

#### قلعة القاهرة

ولم ينس اسهاعيل باشا القامة فجدً"د أسوارها وللرة الأولى والا خيرة منذ الاحتلال العناني كتبت اللغة العربية على جدرانها فنقشت العبارة الآنية:

« إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم »

أمر بانشاء وتجديد هذا السور المبارك خديو مصر حالا اسماعيل بن الحاج ابراهيم ابن الحاج محمد على فى تاريخ شهر رجب سنة ١٢٨٥ ه (١٨٦٨ م) وأصلح اسماعيل ميدان الرميلة الواقع بجانب القلعة ووسعه وغرس به الأشجار وأوصله بشارع عمل على خصار من أفسح ميادين القاهرة

### الآثار العربة والفرعونية

أنشأ عدعلى باشاداراً للا ثار المصرية بجهة الازبكية بمزل الدفتردار وأمر بمنع خروج الآثار القديمة من مصر وكان الا جانب ينهبون منها ماتصل اليه أيديهم لحفظها في متاحف

أوربا . وفى أيام سعيد باشا عين المسيو « مارييت » الاثرى الفرنسي مأمورا لأعمال العاديات بمصر فبذل جهودا موفقة فى التنقيب عن العاديات ونقل ما تجمع من الآثارالى مخازن اعدت لها فيما بعد ببولاق

ولما توفى سعيد باشا لتى مارييت من اسهاعيل تعضيدا عظيما فأمره الخديوى باصلاح غازن بولاق و توسيعها وافتتحها رسميا يوم ١٨ أكتو بر سنة ١٨٦٣ ثم نقل المتحف الى الحيزة عام ١٨٩١ وأخيرا إلى مكانه الحالى بجوار قنطرة اسماعيل سنة ١٩٠٧ وكما عنى اسماعيل باشا لحفظ الآثار الفرعونية فأنه أصدر أمرا بانشاء دار الآثار العربية سنة ١٨٦٩ وعهد بانفاذ المشروع الى فرانز بك ( باشا فيما بعد ) كبير مهندسي الأوقاف ليجمع فيها ماكان مبعثرا في المساجد من الآثار الأسلامية وان هذه الفكرة السامية وان لم تحقق في أيامه الزاهية فقد حققها ابنه توفيق باشافاختار فر انز بك الأيوان الشرقى من جامع الحاكم لكنها لم تنسع انساعا حقيقيا الافي عام ١٨٨٨ بصدور أمر عال قضى بتشكيل لجنة حفظ الآثار العربية وفي عام ١٨٨٨ بني لها محل مخصوص في صحن جامع الحاكم لضيق الأيوان الشرقى وفي ١٨ ديسمبر عام ١٩٠٧ افتتحت دار الآثار الحالية وعرضت بها المجموعات الاثرية التي رتبها مديرها في ذلك الحين هرتس باشا

### قاهرة الجيش

كان نصيب القاهرة من المؤسسات العسكرية الحديثة كبيرا. فقد وحَّد اسماعيل باشا المعاهد الحربية في مناطق القاهرة بعد ان كانت مبعثرة في ضواحيها بالخانقاه وأب زعبل والقناطر الخيرية وطره وجعلها في العباسية وقصر النيل

أمر بنقل المدرسة الحربية التي كانت بالقناطر الخيرية الىقصر النيل ثم الى العباسية وأنشأ بهذه الجهة التي استجدها عباس باشا الأول عدة مدارس حربية وجعل مقرها في القصر الفخم الذي أنشأه الأمير المذكور ووحّد ادارة المدارس الحربية لتشمل المعاهد الآتية: ---

- ١ ـــ مدرسة المشاة ( ١٨٦٤ ) وكان عدد تلاميذها ٩٠٠
  - ٧ --- « الحيالة ( ١٦٨ ) « « « ١٢١
- ٣ ـــ و المدفعية والهندسة العسكرية (١٨٦٥) و « « ١٨٠٠
- ٤ -- « أركان الحرب بالعباسية ( ١٨٦٥ ) وكانت تعد ومدرسة المدفعية من أرقى
   المدارس العليا التي أسسها الخديو اسهاعيل

٥ --- مدرسة الخطرية بالقلعة ( ١٨٧٤ ) لتخريج ضباط الصف

٣ — « الطب البيطرى ( ١٨٦٨) وألحقت أخيرا بمدرسة الحيالة وأنشأ اسماعيل باشاهيدانا لرمى المدافع وآخر للبنادق والنمرينات العسكرية أسماه البوليجون «بالعباسية» وشيد بطره معملا لصنع الأسلحة وآخر لصب المدافع ومثله للبنادق عدا مصافع الذخيرة الصغيرة والقنابل

#### الجمعيات العلمية

وفى القاهرة الأمهاعيلية نشأت أولجمعية علمية ظهرت فى مصر لنشر الثقافة بواسطة التأليف والطبيخة والنشر. وكان اسمها جمعية المعارف أسست سنة ١٨٦٨ وجعلت تحت رعاية الأمير محمد توفيق باشا ورئاسة محمد عارف باشا واقتنت مطبعة لطبع الكتب التي تولت نشرها عدا ماكانت تطبعه فى دار الطباعة الأميرية

ومن أهم منشئات اسماعيل الجمعية الجغرافية المحدبوية التي أسسها عام ١٨٧٥ وكان رئيسها العالم الألمانى الدكتور « شوينفرث » ووكيلاه العلامة محودباشا الفلكي والجنرال « ستون باشا » رئيس أركان الحرب الجيش المصرى . . وفضل هذه الجمعية منذ أسست الى اليوم في نشر المباحث والاستكشافات الجغرافية لا يمكن أن ينساه أحد

وفى عصر اسماعيل أنشئت الجمعية الخسيرية الاسلامية بمسمى السيد عبد الله نديم وبدأت الصحافة المصرية نهضتها فظهرت عدة جرائد ومجلات أهمها روضة المدارس ووادى النيل ونزهة الأفكار ومصر وروضة الاخبار والكوكب الشرقى والاممام ومراة الشرق

# تنظيم الشرطة

وأمر الخديوى امهاعيل باشا بتنظيم الشرطة فى القاهرة والمديريات فانتخبت الحكومة ضا بطين ايطاليين هما المسيو «كورلسيمو» والمركبز تيجرى» وعهدت اليهما تنظيم ادارة الشرطة

### دار الرصد ومصلحة الاحصاء

وانشأ اسماعيل دار الرصد بالعباسية وعهدبرآستها الى اسماعيل بك ( باشا ) الفلكي والعالم المشهور وانشأ أيضًا مصلحة للاحصاء تولاها المسيو « دى ريني » بك ثم المسيو « أميشي بك »

#### مدارس القاهرة

ايقظ اسماعيل الروح العامية في البلاد بما أسسه فيها من المدارس العالية والثانوية والخصوصية والابتدائية والصناعية والزراعية الخ . فانشأ بالعباسية عام ١٨٦٨ مدرسة الرى والعارة (المهندسيخانة) بسراى الزعفران ثم نقلت عام ١٨٦٨ الى سراى درب الجماميز . وأسس مدرسة الأدارة والآلسن وكان مقرها بجوار قصر محمدعلى الذى سكنه مدة طويلة قبل انتقاله الى قصر الجوهرة بالقلعة . ولما أغلقت آلت الى فندق عرف فيا بعد باسم « فندق شبرد » وأسس أيضا مدرسة دار العلوم ( ١٨٧٧) ومدرسة الطب والولادة ومدرسة الفنون والصناعات ومدرسة المحاسبة والمساحة ومدرسة اللسان المصرى القدم ( ١٨٦٨) ومدرسة الزراعة ( ١٨٦٧) ومن أهم المدارس الثانوية كانت الدرسة التجهيزية بالعباسية ( ١٨٦٨) وثمت المدارس الابتدائية في القاهرة فقد بلغت ١٥ مدرسة موزعة على أحيائها

و بدأ فى عهد اسماعيل باشا انشاء مدارس البنات فنى سنة ١٨٧٣ أسست مدرسة السيوفية للبنات انشأنها السيدة « جشم آفت هانم » ثالث زوجات الخديو اسماعيل وكان بها حين افتتاحها نحو مائتى تلميذة . و بعد عام واحد بلغ عددهن أر بعائة تلميذة يتعلمن مجانا . وانشئت أيضا عدة مدارس أور بية كان اسماعيل باشا يهبها الهبات الكبرة تشجيعا لها

وبدأت روح الأصلاح والتقدم فى الأزهر الشريف تتمشى منذولى مشيخته الشيخ محمد العباسى المهدى عام ١٨٧١ . وفى تلك السنة جاء السيد جمال الدين الأفغانى الى مصر فنفخ فى الازهر روح النهضة التى حمل لواءها الاستاذ الائمام الشيخ محمد عبده

على ان التكلم عن العلم والتعليم فى القرن الماضى لا سيا فى عصر اسماعيل العظيم يقرن دائما باسم على باشا مبارك صاحب الفضل فى النهضة العلمية وزعيم حركة العمران فى القطر بأسره

## دار الكتب

ورأى اسماعيل أن ينشىء مكتبة عامة تجمع الكتب المتفرقة فى مخازن الحكومة ومكاتب الا وقاف وفى المساجدونحوها فأمرعلى باشا مبارك عام ١٨٧٠ بتحقيق فكرته فجعل مقرها فى الدور الا سفل من سراى الا مير مصطفى باشا فاضل بدرب الجماميز بجوار

#### حلوان

وأمر الخديوى ببناء حمامات حلوان لما تبين من منهايا مياهها المعدنية وعنى بعمران هذه الضاحية وشيد بها قصرا فخما وهو الذيعرف بقصر الوالدة على النيل وخطط طريقا معبدا من النيل الى حلوان ورغب الى السراة سكناها كما انشأ السكة الحديدية التي تصلها بالقاهرة ( ١٨٧٣) فعمرت تلك الناحية من ضواحي العاصمة

#### حفلات القاهرة

وشاهدت القاهرة في عام ١٨٧٧ حفلة زواج الأ مراءالثلاثة توفيق وحسين وحسن أنجال الحديد اسماعيل وكانت من أفخ حفلات الزواج التي شهدتها مصر الحديثة دامت أربعين يوما كاملة زينت فيها الشوارع المؤدية الى القصر العالى مقر والدة اسماعيل المطل على النيل والى قصر الجزيرة التي كانت منوى الخديوى نفسه والى قصر القبة مقرالاً مير ولى العهد . كل هذه الشوارع كانت مزدانة بالشموع والمصابيح ووضع في نهاية كل شارع أقواس نصر مختلفة صنعوا في أعالبها شرفات صفت على جوانبها فوانيس من الورق مختلفة الالوان . وكانت أمام القصر العالى رحبة فسيحة جدا هى التي يشمغلها اليوم مى المنيرة يفصلها عنه شارع قصر العبني الآن وقد نصبت بها السرادقات الفضمة المتعددة لاستقبال المدعوين ليتناولو اصنوف الطمام في بعضها و يتمتعون بمشاهدة الالهاب وسماع الغناء في البعض الآخر . وقد غصت هذه الساحة بالفرق الموسيقية والغنائية وفي طليعتها تخت عبده الحمولى و بأنواع الملاهي الانتحرى . كما كان فوق قوس النصر في شارع المبتديان نرقة المزمار الشهيرة بجوقة « الفناجيلي الدمياطي » وحضر كثير من الفرق المتيلية والجوفات الموسيقية وجماعات الحواة المصرية والانجنبية والبهلوانيون .

وكانت تقدم الذبائح والمحبز الى الفقراء والمحتاجين فى أماكن خاصة وأطلقت السواريخ باشكال مدهشة من حديقة الأزبكية وغيرها

وفى أول يوم من هذه الحفلات الرائعات بدأ خروج الهدايا المقدمة من سمو الأميرة والدة اسماعيل باشا وزوجاته الفتخيات الى عرائس الأمراء (توفيق وحسين وحسن) من القصر العالى وشوارهن . وكان شوار الأميرة أمينة هانم زوجة ولى العهد أول مابدى واهدائه وارساله فسير به الى قصر القبة وسط صفين من الفرسان مرتدين الآزياء العربية والعقال ومن ورائهما الجنود المشاة يسيرون مرحين يعلو وجوههم البشر والسرور لابسين ملابس بيضاء ناصعة وتقدم الجميع فرقة موسيقيه كانت تدق الأنغام الشجية المصرية

وكانت الهدايا موضوعة فى سلال مكشوفة فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب وألماس يغطيها شاش فاخر أمسك بكل طرف من أطرافه الأربعة أربعة جنود يتبعهم ضابطان فى ملابسهما الرسمية واجتازااوكب الملكى شوارع العاصمة المزينة بين تصفيق الشعب المبتهج وهتاف الجاهير وفرق الجند

ثم اشرقت شمس اليوم التالى على القاهرة فهرع الناس إلى سباق خيل أقيم فى العباسية كان فيه لا الجيوكية له من الجنس الأسود وقد ارتدوا الثياب الحريرية الحمراء وأقيم مرقص عظيم فى قصر الجزيرة دعا اليه ممو الحديوى ما يزيد عن سبعة آلاف من كبار الأعيان المصريين والآجائب. وكان عدد الحدم الذين وقفوا لحدمة المدعوين يزيدعن شما نما ثما نما ثة خادم.

ولم يكن الرقص واللعب والغناء تقام فى المدينة فقط أبل ما كان فى داخل القصر العالى وفى دور الحريم أعظم وأبهى ! فهنا أشهر الراقصات يرقصن وهناك « ألمظ » على التخت تشجى بصوتها العذب آل القصر العظام

وفى عاشر أيام الاحتفالات بعد ظهر يوم الخيس انتظم موكب زفاف عروس ولى المعهد وخرجت بصحبة سحو الوالدة باشا من سراى الحلمية الفخمة قاصد تين العريس سمو ولى العهد فى قصر القبة وتقدم الموكب الموسيق السوارى وفرقة من المشاة وأخرى من السوارى و تبع ذلك عربات مقفلة فيها الأميرات قريبات العروس ثم أقدمت عربة العروس جرتها ثما نية من جياد الحيل وكان حوذيتها لابسين الملابس الحمراء الزدانة بشراريب المقصب تندلى على جانبهم وجوارب من الحرير الأبيض واضعين على رموسهم شعورا

بيضاء مستعارة مسترسلة على أكتافهم ووقف فى مؤخرة العربة اثنان من الفرنسيين بريهم المخصوص الأبيض القصير الملاصق لأجسامهم وصداراتهم ذات الأزرارالمذهبة وقبعاتهم الصغيرة . وحف بالعربة صفان من الأغوات على جيادهم وهم يرتدون الشيلان المهداة لهم -ثم جاءت العربات المقلة لكبيرات المدعوات لمرافقة العروس . وبا وصلت إلى سراى ولى العهد كان فى استقبالها الأمير توفيق . فنحرت الذبائح وزفت داخل الحرم والعروس فى أبهى حلل العرس البيضاء مسدولا على وجهها الدواك الذهبى الرفيع إنها كانت أيام هناء وفرح ... تلك الى شاهدتها القاهرة الاسماعيلية ...

## ملاهي القاهرة

تطور ذوق المجتمع المصرى في القاهرة فأصبح ميالا إلى المرح والحبور. واستطاع اسماعيل أن يغذى هذا الميل فأنشأ بالقاهرة مسرح « الكوميدى فرانسيز » وكان موقعه مكان دار البريد الحالية فى شارع طاهر. وقد شرع فى بنائه فى نوفه بر عام ١٨٦٧ واحتفل بافتتاحه فى ٤ يناير سنة ١٨٦٨. ثم أمر بتشييد دارالأو برا التى فتحت عام ١٨٦٩ لمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس فى مدة خسة أشهر و بلغت تكاليفها ١٦٠ ألف من الجنبهات ومثلت فيها مساء ٢٥ نوفير عام ١٨٦٩ أول رواية أو برا الممها « ريجوليتو » وقد حضرت هذه الحفلة الامبراطورة « أوجينى » عقيلة « فابليون الثالث » وعهد اسماعيل إلى الموسيقى الأيطالي «فردى» ان بضع أول أو برا مصرية المثل بدار الأو برا الملكية ( المحديد ية اذ ذاك ) فوضع العلامة الفرنسي « مارييت باشا » موضوع رواية « عائدة » ولحنها « فردى » ومثلت فى الأو برا المرة الأولى فى ٤٧ ديسمبر سنة ١٨٧٧ فنالت نجاحا عظها

وفى عام ١٨٧٦ وفدت على القاهرة جماعة من الأدباء والممثلين السوريين وأولى تلك الفرق فرقة سليم النقاش ويوسف الخياط التى مثلت فى الأوبرا أمام اسماعيل باشا فلقيت تعضيدا منه

وسرتروح النهضة والتجديد إلى الموسيقى والغناء بظهو رالمغنى المشهو رعبده الحمولى فألهمته عبقريته الموسيقية اصلاح الأساليب القدعة و بلغت شهرته الحديوى اسماعيل فاجتذبه والحقه بمعيته ، وأغدق عليه الهبات والعطايا واصطحبه فى رحلاته الى الاستانة وغيرها . واشتهرت فى عصره بعض السيدات فى الغناء منهن و ألمظ » المغنية المشهورة التي تزوج بها عبده الحمولى

## ضيوف القاهرةمن الأدباء

فى أيام اسماعيل زار القاهرة عدد كبير من الأحانب والفنانين المشهورين والعلماء الاثريين. واشتهر هؤلاء فى طام الفن بمؤلفاتهم عن مصر الخالدة. فقد زارها « جيرار دى نرفال » ( Gerard de Nerval ) وفلوبير ( Flaubert ) وما كسيم دوكام دى نرفال » ( Maxim Du Camp ) وفلوبير ( Maxim Du Camp ) وفى عام ( Maxim Du Camp ) وماريلا ( Bida ) وكرابيليه ( المماعرض الفنان بيدا ( Bida ) لوحته « الدوسة » وفى غضون عام ١٨٦٧ و١٨٦٧ مناهدالفرنسيون لوحات جيروم ( Gerome ) الثلاثة وهى الأسيرة وتأجرالرقيق وتأجر الملابس وفى عام ١٨٦٧ انتهى « بيرشير » ( Bercher ) من لوحته « التئام القوافل » كا أخرج « بيدا به لوحة مذبحة المهاليك . وفى عام ١٨٦٧ سمح الأديب الفرنسي الكبير ثيوفيل جوتيه ( Théophile Gautier ) بصانونه الفيخم لعرض لوحتي جيروم ثيوفيل جوتيه ( Théophile Gautier ) بصانونه الفيخم لعرض لوحتي جيروم ثاجرالقاهمة المتنقل » ونزهة الحريم ولأعمال بيرشيه و يبلي البديهة

لاشك أن تلك الأعمال كانت دعاية طيبة لمصر اسماعيل لاسما وقد أنت كلها عقب اشتراك الحديوى فى معرض باربزعام ١٨٦٧ وظهوره فيه بمظهر الملك المستقل فقد أقام به قسما مستقلا خاصا لمصر جمع فيه صنوف البهجة والعظمة ليكون جديرا بتمثيل مملكة مستقلة وكانت تلك الدعاية الفخمة مدعاة لاجتذاب عدد كبيرمن مشاهير رجال أوربا إلى عاصمة أفريقية

وصل « جوتييه » إلى الاسكندرية واستقل منها القطار الى القاهرة بعد أن كان أسلافه من رجال البيان والعلم لا يعرفون سوى السفينة النيلية التى كانت تعضر بهم فى النيل من رشيد أو المحمودية فى أيام على على . . أخذ مكانه فى عربة الدرجة الأولى ذات المقاعد الحريرية الخضراء واستطاع أن يستجل بقلمه اللطيف مشاهداته فى مصر عن جمال الدلتا من خلال نافذة القطار . فلما وصل الى القاهرة قصد فندق «شبرد» و بدأ «جوتييه» يحقق أحلامه عن الشرق الجميل و بدأ تجولاته وأبحاثه . وطاف أنحاء القاهرة وتعرف إلى كل أعلامها وتجول فى شوارعها وحاراتها وأزقتها ودخل حماماتها و يبوتها ثم انتقل إلى مديريات الدلتا واصطحب الفلاح و زامل النيل و بااعاد من رحلته زار آثار الصعيد شاهد « جوتييه » أعياد القاهرة وافراح الاسماعيلية وحفلات استقبال اسماعيل للوك و الملكات و الأمراء الذين جاءوا لمصر لمشاهدة مهرجان القناة . . قناة السويس . كل هذا رآه « جوتييه » فسجله فى آثاره الأديبة النفيسة

فى ذلك العهد كان و ماريت بك » (Mariette) يعمل فى سيل مصر الاستخلاص آثارها من أبنت المحمد والعند وخضرين . كا زارها الا ترى و سياسي (Soulcy) والمحمد والعندافي شارك الدمون (Soulcy) والمحمد والعندافي شارك الدمون المحمد والعندافي شارك الدمون (Ga: Dadser) موالعام المحمد والعندافي شارك ديديه والمحمد والسياح وفيلكي تبتار » و وهرى كاماس » و واندرى ليفقر » وأميل حيميه والممثلة راشيل والكونتس رو بير سار والا ديبتان أوليمب أدوار ولويزه كوليه ولكل مؤلاء مؤلفات وآعمال أدبية معروفة لليوم . قان الشارل ديديه ليالى القاهرة (١٨٦٠) وأخرج هنرى كاماس و زميله أندريه مجموعة عينة من الصور أودعاها في كتابهما وادى النيل (١٨٦٧)

وزار القاهرة الكانب الفرنسي « أدمون أبوت(Edmond About) وكتب مؤلفه « أحمد الفلاح » فنال بسبيها شهرة ذائعة في عالمي الأدب والإجتماع

وفى أيام حفلات افتتاح قناة السويس كانت مصر ملتنى عظاء أوربا من رجال الثروة والأداب والفنون وأعضاء الأكاديميات وقواد الجيوش ومديرى الشركات العالمية . ويكنى القول أن بلغ عدد المدعوين تسمائة منهم مائة على الأقل زاروا آثار الوجه القبلى . وقد أنوا الى مصر على ظهر ثلاث بواخر عظيمة من مارسيليا فى تاسع اكتوبر عام ١٨٦٩ . واستقبلتهم بور سعيد استقبالا حافلا لم تشاهده مصر من قبل وكان البذخ الشرقى بتمثل فى ضيافة المدعوين فلم يكبدوا جيوبهم شيئا كثيرا أو قليلا ا ولقد بلغت تكاليف حفلات القناة . . . و ٤٠٠٥ و ١ جنيه

وكان فى مقدمة المدعوين الامبراطورة « أوجينى » وفرانسوا جوزيف امبراطور النمسا وملك المجر ــ والأمير فردريك ويلهلم ولى عهد روسيا والأمير هنرى شقيق ملك هولندا وقرينته وسفراء الدول الاجنبية لدى الباب العالى والامير عبد القادر الجزائرى وغيرهم من رجال الفن والصحافة الذين مثلوا صاحبة الجلالة

#### رجالات القاهرة

لقد ازدهرت القاهرة فى عصر اسماعيل المجيد بمجموعة من الأعلام المشهورين الذين رفعوا المستوى الفكرى فى البلاد وظهرت بجهودهم ممار النهضة القوية . . نهضة مصر فى أيام اسماعيل . فمن أعلام الأدب فى تلك الآيام الذهبية رفاعة بك الطهطاوى

والسيد جمال الدين الأفغانى باعث روح الحياة في المهضتين الأدية والسياسية والشيخ حسين المرصقي ومجود باشا سامى البارودى والشيخ عده وابراهم بك الويلحى وعد بك عثمان جلال وعائشة عصمت تيمور وعبد الله باشا فكرى الذى وصل الى نظارة المعارف والشيخ عيد الهادى الايارى والسيد عبد الله نديم وأديب استحق والشيخ على الليثي والسيد صالح بحدى بك وأحمد بك عبيد وغيرهم ومن علماء المندسة والرياضيات الوزير الخطير والعالم العبقرى على باشا مبارك ومصطفى باشا بهجت ومجد مظهر باشا وأحمد فايد باشا وحسن باشا فهمى المعار وحسين حسنى باشا صاحب الفضل الكبير في احياء العلوم العصرية بواسطة الطباعة والنشر ونذكر بالفخر العالم الفلكي محود باشا الفلكي الذي أنشأ مدفع الظهر في القلمة وتولى وزارة الأشغال سنة ١٨٨٧ وعهدت اليه وزارات أخرى وتولى رآسة الجمعية الجغرافية الى أن توفى في ١٩ يوليو سنة ١٨٨٠ كذلك نذكر اسهاعيل باشا الفلكي مصلح مقياس النيل في اسوان (١٨٧٠) وصاحب المؤلفات الفلكية الكثيرة وسلامة باشا ابراهيم الذي اشترك مع مصطفى بهجت باشا في انشاء الترعمة الابراهيمية وعهد ثاقب باشا واسهاعيل باشا علد وأحمد بك نجيب وعاص بك سعد

ومن علماء الطب والجراحة على البقلى باشا وأحد حسن الرشيدى بك ومجدالشافى بك وحسين عوف باشا وعد درى باشا وحسن بك عبدالرحمن وسالم باشا سالم وعد بك بدر وأحد حدى باشا وحسن باشا محمود وابراهيم باشا حسن وعيسى باشا حمدى وكان من علماء القانون والتشر يع عد قدرى باشا والشيخ عد العباسى المهدى والشيخ عمد عليش . ومن علماء الفنون الحربية محمود باشا فهمى واللواء محمد مختار باشا وشحاته عيسى بك ومحمد صادق باشا وسلمان قبودان حلاوة وعبد الله فوزى باشا ومحمد نادى باشا وغيرهم

لقد حفات القاهرة حقا بمن سجلنا أسهائهم ولوان المجال سمّح بذكر بقية زملائهم لما سعت أعمالهم المجيدة صفحات هذا الكتاب

#### خاتمـة الفصل

ا نقذ عد على باشا القاهرة بمعاونة ابنه الفاتح ورجال دولته بما شرع فيه من الأصلاحات العظيمة ومن الصعب جدا ان نقهم كيف جمع هذا العبقرى بين فتوحانه



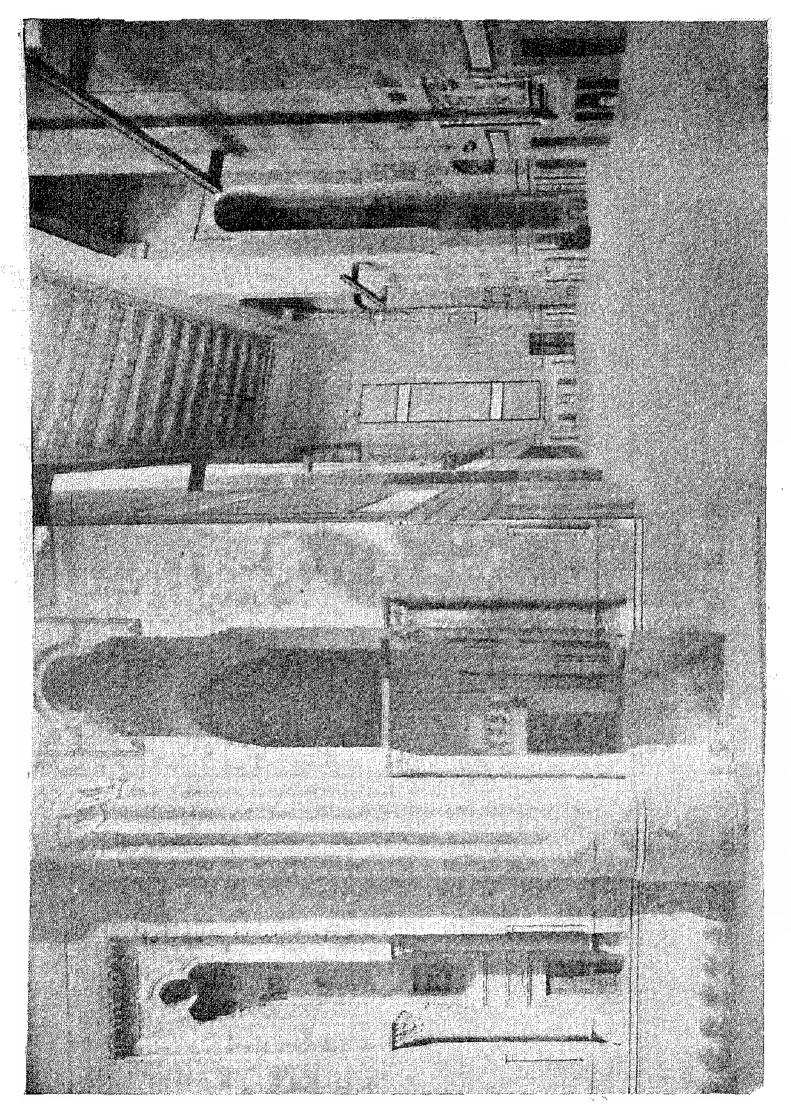

العسكرية ومشروعاته العمرانية فىخارج مصروفى داخلها لكنها على كلحال عبقرية مصلح يبخل الدهر أن يجود بمثله الامرات قليلة فى تاريخ الانسانية فلم يكن شيئا يذكر على همة عهد على أن يحول القاهرة من حال الى حال فى زمن يعجز فيه كثير ون من حكام الأقاليم عن اصلاح حى أوقرية

وكان من حسن حظ عباس الأول وسعيد باشا ان امتاز عصراهما بهدوء أحوال البسلاد من الناحيتين السياسية والعسكرية . فكان فى وسعيهما أن يكلا مابدأه عهد على وفعلا ساعدتهما ظروفهما فحققا بعض المشروعات فى القاهرة وهى وان كانت قليلة غير انهما سارا بالاصلاح شوطا محودا . ولم يكن همهما منصرة الى رفع شأت القاهرة مباشرة فنى أيام عباس الأول اتصلت القاهرة بالاسكندرية بواسطة السكة الحديدية المفردة ( ١٨٥٦) و بعدعامين انشىء خط القاهرة \_ السويس ولما وافت سنة ١٨٦١ أزدوج الحط بين الاسكندرية والقاهرة

ثم جاءت الطفرة في أيام اسهاعيل فكان ماقرأ ناه . . .

ان هذا التقدم العجيب في عمران القاهرة أدى بطبيعته الى زيادة عدد سكانها فمنذ استتب الآمن فيها وقضى محمد على باشا نهائيا على فئة المهاليك بدأ الاهالى يطمئنون الى المعيشة في داخل القاهرة . فني أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر بلغ تعداد سكان القاهرة مده و ٢٦٠ ثم وصل هذا العدد قبيل وفاة محمد على الى ٥٠٠ و ٢٠٠٠ حتى اذا أجرى آخر احصاء رسمي عام ١٨٧٧ نمي سكانها الى ٥٠٠ ر ٢٥٠ منهم ٥٠٠ و ٢٥٠ مسلم و ٥٠٠ و ٢٠٠ حبشي ونو بي وسوداني و محمدة آلاف تركي و ٢٠٠٠ ميمودي و ٢٠٠ و ٢٠٠ أجنبي

B & & &

هذه هى عاصمتنا . . . القاهرة . . . التي تضاهى فى كثير نواحيها باريز ولندن وبرلين انخذت زيها الحاضر من أيام اللهاعيل الذى أنشأ فيها القصور وخط الشوارع وأقام فيها بناء الأوبرا وغرس حديقة الازبكية وأسس المتحف المصرى ودار الكتب وفتح مالا يعد من المعاهد والمدارس . ولوأن رجلا أسس شيئا واحدا من هذه الاشياء لمكان جديرا بالشكر والتمجيد

# قالم لا على المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا

تولية الحديو توفيق باشا مشاكل داخل البيت - ١٤ سبتمبر - عابدين - أقسام القاهرة - مسحد الامام الشافعي والرفاعي - احصائيات قاهرية - ميادين جديدة - مدافن القاهرة - مدابح القاهرة - مشاهد القاهرة - سهرات القاهرة - الحليج المصري - على باشا مبارك

# الحديو توفيق باشا

فى اليوم السادس والعشرين من شهر يو نيو عام ١٨٧٩ وردت أوامر الباب العالى بتواية صاحب الدولة مجمد توفيق باشا منصب الحديوية . وفى ضبحى اليوم التالى كان الطريق من قصر عابدين الى القلعة يموج بجموع الا هالى واصطف الجند على جانبى الطريق ، ولما خرج سمو الحديو من القصر اطلقت المدافع مائة من قومن وهمة وهمن الجميع بحياته وسارت عربته و راء كوكبة من الفرسان على يساره شقيقه الا مير حسين باشا كامل وأماهه أخوه الا صغرحسن باشا و بجانبه رئيس النظار محمد شريف باشا



على باشا مبارك

ولما بلغ الموكب القلعة دخل سموه القاعة الكبرى فى قصر الجوهرة وجلس على يساره الا ميران والنظار. واستقبل فيها من توافد عليه من العلماء وفى مقدمتهم السيد على البكرى نقيب الا شراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية وقاضى القضاة وشيخ الجامع الا زهر ثم قناصل الدول وقدم أكبرهم سنا النهانىء السموه فرد عليهم شاكرا شم استقبل الا عيان والتجار وكبار الموظفين (١)

<sup>(</sup>١) نقلا عن مذكراتي في نصف قرن لسعادة المؤرخ الكبير الحاج أحمد شفيق باشا

و بانتهاء المراسيم المعتادة أطلقت المدافع مرة أخرى وعاد سموه الى عابدين ثمأرسل. يرقية شكر لجلالة السلطان على ثقته به

وفى اليوم الثلاثين من يونيو غادر المحديو اسماعيل القاهرة الى الاسكندرية قاصدا لله البولى من يونيو غادر المحديد حافلا من قصر عابدين الى محطة القاهرة يحفه الفرسان والجماهير المتدفقة وقد جلس الى يساره فى العربة المحديو توفيق باشا

## مشاكل داخل البيت

تولى توفيق باشا البلاد والمصاعب تحيط بها من كل جانب وكانت أمامه أربع. مسائل تلخص كما يأتى :

١ — رأى الحديو أن يشرك معه النظار فى حكم البلاد لكى لا يستأثر بالسلطة وكلف شريف باشا بتشكيل النظارة . فلما قدم اليه هذا مشروعا بجمل الحكومة نيابية لم يوافق عليه الحديو . فاستقال شريف باشا وترأس الحديو مجلس الوزراء بنفسه و الكن لم تدم هذه الوسيلة أكثر من شهر وانتهت باستدعائه رياض باشا لتشكيل النظارة وجعل لنظاره نفوذا حقيقيا فى ادارة شئون البلاد

اراد الباب العالى بعد عزل اسماعيل باشا أن يزيد من سيادته على مصر و إلغاء الامتيازات التى منحها للخديو السابق . ولكن تدخل الدول ولاسيا فرنسا جعل الباب العالى يذعن لهم واكتفى بتحديد عدد الجيش المصرى وان لا تعقد قروض جديدة الا بالا تفاق مع الدائنين أو وكلائهم

٣ -- اتفق الخديو مع الدول الأوربية على تجديد « المراقبة الثنائية » كما كانت فى.
 عهد اسماعيل باشا بشرط أن تقتصراً عمال المراقبين على الفحص والتحقيق وأن لا تتعداها الى التدخل فى شئون الادارة

الفصل بين الحكومة المصرية ودائنها بتشكيل « لجنة التصفية » لعمل حل نها ثى للشا كل التي بين الحكومة ودائنها

ولكن مما يؤسف له أنه بينما كانت تلك الاصلاحات سائرة في طريق تقدم البلاد كانت روح الاستياء تتفشى في الجيش يوما بعد يوم مما أدى الى قيام الحركة العرابية وليس من أغراض هذا الكتاب البحث في نشأة تلك الحركة وأسبابها وتطوراتها ونتائجها ولكن مما لاشك فيسه أنها أدت الى تغيير كلى في نظام البلاد. فإن الحركة العرابية وإن كانت ترجع أسبابها الرئيسية الى أيام المحديو اسماعيل فقد بدأت تنمو في العرابية وإن كانت ترجع أسبابها الرئيسية الى أيام المحديو اسماعيل فقد بدأت تنمو في بناير عام ١٨٨١ لما قرر بعض الضباط المصريين بزعامة الأمير الابين على فهمى بك

واحمد عرابى بك الاحتجاج على قانون القرعة العسكرية القاضى بمنع النزقى من « نحت السلاح » الذى أصدره ناظر الحربية « عثمان باشا الرفتى »

الح رياض باشا على الضا بطين أن يسترجعا تقريرهما ووعدهما بأنه سيبذل سعيه فى المبية مطالبهما فلم يذعنا . ولما علم الخديو بأمرهما استشاط غضبا وأمر بعقد مجلس النظار فقرر القبض عابهما ومحاكنهما أمام مجلس عسكرى

وفى أثناء انعقاد المجلس لمحاكمتهما بنظارة الحربية بقصر النيل هجم ضباط الآلايين ورجالها وأخرجوا قائدبهما من غرفة اجتماع المجس . فكان أمام حرج هذا الموقف أن عين الحديو مجود باشا سامى البارودى ناظرا للحربية بدلا عن عثمان رفتى ولكن لم يكد تهدأ الاحوال بضعة أيام حتى عزل سامى باشا وعين مكانه « داود باشا ، ابن أخى الحديو . وعقب ذلك صدور الأوامر بسفر الآلاى الثالث المشاة الى الاسكندرية

وفى اليوم التاسع من سبتمبر ١٨٨١ سار عرابى بك بقسم من الجيش الى ميدان عابدين واصطفوا أمام قصر عابدين لعرض مطالبه الجديدة. فنزل الخديو الى الميدان وتقدم اليه عرابى بك. فناداه الخديو وسأله عن مقاصده و بعد اجابته أشاره المستر اوكلند كلفن » المراقب الانجليزى على الخديو أن لايناقش الجند فى تلك الامور وأن يدخل القصر و ينزل له أمر المفاوضة مع قواد الجيش

لما أجيبت بعض الطلبات بدأ نفوذ عرابى يتسع وأصبح للحزب العسكرى صوت مسموع فى البلاد وتولى رئاسة النظارة سامي باشا البارودى عقب الحلاف بين الحديو ونظاره السابقين و بدأت الدول تتحرك فقررت انجلتزا وفرنسا استخدام القوة لاخماد الحركة المصرية قبل تطورها . ولكن سوء الحظ لازم مصر فوقعت فى ١١ يونيو المحركة المادثة المشئومة بين المالطى والمكارى فى الاسكندرية فهولت الجرائد الأوربية فها وفاتت فرصة الأصلاح

ظهر الأسطول الانجليزي أمام الاسكندرية في فجراليوم العاشر من يوليو وأعلن قائده أنه سيضرب قلاع المدينة ان لم تسلم له في مدة أر بع وعشرين ساعة

ضربت قلاع الاسكندرية وأحرقت المدينة وأخذت الجيوش الانجليزية فى غزو البلاد المصرية فى ميدان كفر الدوارثم تحولت إلى ميدان التل الكبير ودارت رحى المعركة الفاصلة \_ فى التل الكبير ( ١٣ سبتمبر سنة ١٨٨٢ ) فهزم العرابيون وتقهة الجيش إلى القاهرة . وكان الجنرال « ولسلى » قائد الحملة الانجليزية قد أمر الجنرال

در ودى أو ( Drury Lowe ) بانقاذ القاهرة فسافر مسرعا با لايه السوارى مع قوة من المشاة الراكبين

وفي فجر ١٤ سبتمبر دخل القاهرة من طريق شبرا وكانت الأهالي مجتمعين آلافا على جانى الطريق يصيحون: ﴿ أَمَانَ . أَمَانَ ﴾ . فلما وقع نظر رماحة البنغال الهنؤد وهم من المسلمين على الما آذن هتفوا بصوت واحد: « الله أكبر . الله أكبر . لا إلاله إلا الله عهد رسول الله ع وكانت تردد الجماهير هذا الهتاف من بعدهم

#### ۱٤ ستمبر

انجهت القوة الانجليزية بقيادة « الجنرال دروري لو » الى العباسية وعسكرت خارجها وحضر اليه مأمورالضابطة ابراهيم بك فوزى ورضا باشا قومندان الجنود المصريين الذين لم ينضموا الى العرابيين فطلب منهما نزع أسلحة جنود حامية القلعة وكسر ابر المدافع . ثم أوفد خمسين جنديا بقيادة «اللفتننت كولونل هر برت ستوارت » والكابتن واطسون المترجم ومعهما ضابطان مصريان أوفدهما الخديوي لارشاد القوات الإنجليزية . فلما اقتربت القوة من تكنات العباسية شاهدت قوة كبيرة من الجنود المصريين . فتقدمت فصيلة من الخيالة نحوهم لما رفعوا الأعلام البيضاء . ثم أرسل « هر برتاستوارت » لقائد القواتِ المصرية فى ثكنات العباسية يأمر، بالتسليم وتقديم المعاونة اليه وأمره باستدعاء محافظ القاهرة ومأمور الضابطة وقائد القلعة

كانت لاتزال الحيالة الانجليزية معسكرة خارجالقامرة على مسافة ميلين الىأن وصل اليها مأمور الضابطة فأخبر قائد القوة ان عرابي باشا في بيته بالقامرة فأمره هذا بأنه يجب تقديم نفسه في الحال وتسليم القلعة في تلك الليلة . فأخذ فوزي بك على عاتقه تسليم عرابى باشا ووعد قائد القلمة بتسليم مفاتيحها اليه وأمر الجنرال و درورى لو » قبل ذهابه للنوم بتعيين اثني عشر جنديا من « الدراجون » للقيام بواجبات الحراسة عند ما يصل عرابي باشا

ذهب أبراهيم بك فوزى الى عرابي باشا وطلبه باشا عصمت ليبلغهما أمر القائد الانجليزي فقام الأثنان الى العباسية وسلما نفسيهما قبيل الساعة الحادية عشرة ثم نقلوهما بعد ثلاثة أيام الى تكنة الحرس الحديوي برحبة عابدين

وفي الساعة الثامنة من مساء يوم ١٤ سبتمبر اتجه الكابتن واطسون وزميله لورنس على رأس قوتهما الى قبور الخلفاء حتى وصلوا الى باب الوزير . فاصطف الجند للراحة على جانى الطرق المؤدية الى العلقة واحتشدت الأهالى لمشاهدة القادمين الجدد وكانت الساعة قد بلغت العاشرة تقريبا ثم استأنفت القوة سيرها فبلغت باب العزب واذ ذاك لاحظ و السكابين واطسون ، أن جامية القلعة وعددها محسة آلاف جندى لاترال تحتلها فاتفق والسكابين مع قائد القلعة الأمير الاى على بك يوسف وهوالذى فتح الطويق لقدمة الجيش الانجليزى في معركة التل الكبير على اخراج جنود الحامية من القلعة . فاصطفوا بهدوء وخرجوا من باب العزب ثم دخلت الجنود الانجليزية وتسلم الكابين فاصطفوا بهدوء وخرجوا من باب العزب ثم دخلت الجنود الانجليزية قصر النيل للبيت واطسون مفاتيح القامة من قائدها وذهبت القوات المصرية الى ثكنة قصر النيل للبيت فيها تلك الليلة تمهيدا لتجريده في اليوم التالى وقد تم ذلك وتفرق الجنود الى بلدانهم فيها تلك الليلة تمهيدا لتجريده في اليوم التالى وقد تم ذلك وتفرق الجنود الى بلدانهم أحتلها الجيش الانجليزي

#### عابدين

قصد « الجرال ولسلى » سراى عابدين وكان الحديو توفيق باشا قد أمر بأعدادها له ونزل ضباط أركان حربه بجناح الحرم ونزل « الدوق أوف كنوت » بقصرالنزهة ونزل مدير المهمات بمدرسة عابدين واحتلت القوات الأنجلنية الكنات العباسية وقصر النيل وفي اليوم الخامس والعشرين من سبتمبر غادرا لخديو مدينة الاسكندرية الى القاهرة أجملزينة وفود الأمراء والأعيان والضباط والعلماء للترحيب به وزينت محطة القاهرة أجملزينة واصطفت الجنود الانجلزية على جانبي الطريق وكان مع سموه رئيس نظار حكومته رياض باشا وقابله « الدوق » نجل الملكة « فكتوريا » وركب على يساره « الجنرال واسلى » أمامه والسير ماليت القنصل الانجليزي أمام الدوق وسار الموكب الى قصر واسلى » أمامه والسير ماليت القنصل الانجليزي أمام الدوق وسار الموكب الى قصر الاسماعيلية . وفي اليوم التالى قصد الخديو سراى الجزيرة لمقابلة وقود البلاد وطلب أعيان القاهرة ان يسمح لمم الخديو بأقامة الزينات لياتين متواليتين وأهدى وفد من أعيان البلاد برئاسة سلطان باشا الى الجنرال واسلى سيفا قديما مرصعا وقدموا هدية أعيان اللاد برئاسة سلطان باشا الى الجنرال واسلى سيفا قديما مرصعا وقدموا هدية أخرى للا ميرال سيمور

وفى يوم السبت ٣٠ سبتمبر أعدفى ميدان عابدين كشك كبــير لجلوس الخـــديو وعرض الجيش الانجليزى . وفى الساعة الرابعة حضرالخديو ببذلته الرسمية فاستقبله القواد و رجال البلاد وعرض القوات البريطانية فى اللك الفترة استعنى الشيخ الأمبابى شيخ الجامع الأزهر وعدين خلفا له الشيخ العباسى . ثم صدر أمر الحديو بتأليف محكمة عسكرية عليا برئاسة رءوف باشا لمحاكمة العرابيين كما تألفت لجنة مخصوصة لتحقيق قضايا العصيان والتعدى وصدرت الاوامر ايضا بعزل حكام المديريات والمحافظات وتعيين سواهم وعين عثمان باشا غالب مأموراً لضا بطة القاهرة

هذا ماكان من تاريخ القاهرة فى الأعوام الأر بعة الأولى من أيام توفيق باشاوسترى مالحق بالمدينة فى أواخر القرن التاسع عشر



# أقسام القاهرة

ولسهولة أدارة القاهرة قسمت الى ممانية أقسام أو « أنمان » وانقسم كل ثمن الى شياخات وكان لكل ثمن شيخ يعرف بشيخ الثمن كان يصرف له من محافظة القاهرة مائة قرش ولكل شياخة شيخ عرف بشيخ الحنارة كما هو متبع الى الآن ليس له مرتب رسمى أنما ينال مكسبه من النقود التي يأخذها من أصحاب الحاجات من سكان الأملاك التي في شياخته

وكانت أهم أقسام القاهرة حتى أواخر القرن التاسع عشر تتألف من أنمان الموسكى والأزبكية وباب الشعرية والجمالية والدرب الأحمر والخليفة وعابدين والسيدة زينب ومصر القديمة و بولاق. وكان في الأثمان المذكورة ثمانية وأربعون قره قولا موزعة داخل القاهرة وخارجها لأقامة رجال البوليس فيها ولكن بطل أكثرها ثم نشآ في كل ثمن مركز للصحة به طبيب وطبيبة وكانب وممرض

# مسجدا الامام الشافعي والرفاعي

أمر المغفور له محمد على باشا بتوصيل المياه من مجرى العيون الى مسجد الأمام الشافى حيث ميضاً ته ومنافعه بعد ان كانت تستخدم المياه المالحة . وكان سبب ذلك أنه لما توفى البنه اسماعيل بك فى السودان ونقل الى مصر شيد له مقبرة بقرب الأمام و بنى حولها عدة مبان أجرى الماء فيها . فطلب اليه الشيخ حسن القويسنى ان يوصلها الى مطهرة الامام فأجاب الباشا طلبه ولما تولى الحمكم الخديو توفيق باشا أمر بتجديد جدران المسجد بعد أن ظهر فيها بعض الحملل وتوسيعه وشراء بعض الأماكن المجاورة السجد وشرع في هدم المسجد القديم فى آخر عام ١٣٠٣ ه ثم حضر الحديو بنفسه حفلة وضع المجرف المحليلة وكتب مضمون حوادث اليوم على ورق متين ووضع مع صرة من النقود فى إناء الجليلة وكتب مضمون حوادث اليوم على ورق متين ووضع مع صرة من النقود فى إناء من البلور حفط فى صندوق من الرصاص . وهذا أودع فى حجر كبير محفور بقدد الصندوق ثم وضع ذلك المجرفى أساس البناء بيد محمو الخديو

وأما مسجد الرفاع العظيم فيعد مفخرة فنية للأسرة العلوية الكريمة فهو من أعمال والدة المغفور له الخديو اسماعيل باشا . كان ذلك في عام (١٢٨٦ هـ ١٨٦٩ م) كا شرع المرحوم خليل أغاكبير أغوات قصرها في العمل . فدسكة حديدية للبساتين وجلب العمال بالآلاف لقطع الأحجار واستمر العمل قائما مدة طو بلة في عمل الأبواب والشبابيك

والتريات والأعمدة الرخامية وكتابة الآيات الكريمة ولكن بوفاة المغفورة لها مؤسسة الجامع عام ١٣٠٣ هـ وقفت العارة فيه خسا وعشرين عاماحتى استأنف بناء ه حفيدها سموالحد بو السابق عباس الثانى فأمر بأكال البناء بعد أن عمل له تصميم آخر بواسطة باشمهندس الآثار العربية وقتئذ «هرتز باشا». فجلب له الرخام من بنى سويف والمرم من اليونان وتركيا والمرم الأسود من إيطاليا والبلجيك والصوان من ألمانيا . . . الح وباشر تكلته الرحوم أحمد خيرى باشا ناظر الخاصة فتم تشييده فى أول المحرم عام ١٩٣٧ (٢٧ ديسمبر ١٩١١) و بلغ مجموع ماصرف عليه ٥٠٥ و ٥٧٠ جنيه وافتتح رسميا لآقامة الشعائر ديسمبر ١٩١١) و بلغ مجموع ماصرف عليه ٥٠٥ و ٥٧٠ جنيه وافتتح رسميا لآقامة الشعائر الدينية فيه يوم الجمعة غرة المحرم سنة ١٣٣٠ ه

والى جانب مسجد الرفاعى مدافن الأسرة العلوية الكريمة . فني الحجرة البحرية الشرقية ثلاثة قبور لنجل وكريمتى المغفور له اسماعيل باشا . وفي المجرة الغربية قبران أحدها مدفونة فيه المغفورلها السيدة خوشيار هانم . والدة الحديو اسماعيل باشا مؤسسة الجامع والثاني فيه المغفورله اسماعيل باشا خديو مصر المتوفى عام (١٣١٣ هـ ٢ مارس ١٨٩٥م) وفي الحجرة ثلاثة قبور للسيدات الثلاث زوجات المغفور له الحديواسماعيل باشا عليمن الرحمة والرضوان . وفي الجهة الغربية حجرة أخرى فيها قبر المغفور له السلطان حسين كامل المتوفى (١٣٣٧ هـ ١٩١٧ م) . وفي الجانب الغربي القبلي من هذا المسجد العظيم حجرتان احداها وهي الشرقية بهامدافن للا سرة انشئت عام ١٣٣٩ ه والأخرى وهي الغربية فيها مدفنان أحدها مدفونة به المغفور لها السيدة والدة صاحب الجلالة مولانا الملك العظيم والآخر أعده لنفسه حضرة صاحب الجلالة الملك أطال الله في حيانه وحفظه ذخرا للبلاد

## إحصائيات قاهرية

ولا شك في أن بحثا للقاهرة يجب أن لا يخلو من ذكر بعض إحصائيات. فان للأرقام لغة يسهل فهمها بمجرد النظر. ولنبدأ بسكان القاهرة فقد بلغ عددهم حسب الأحصاء الذي تم في ٣ مايو سنة ١٨٨٧ [ ٨٣٨و٤٣٣] منهم ٢٢٤و٢٢ أجنبيا كان أكثرهم من اليونانيين والفرنسيين وقد كان عدد سكانها في الاحصاء السابق الذي تم في عام ١٨٨٧ [ ٣٨هو ٣٤٩] بزيادة خمس وعشرين ألف نفس أي بمعدل ٥٠٠٠ نفس يزيدون في كل عام. وقد بلغ عدد سكان القاهرة في سنة ١٧٩٨ [ ...و٢٠] فكائن الزيادة التي حدث في اثناء خمس وثمانين سنة كانت ...و١٥ نفس وقد أورد المرحوم على باشا مبارك في المحطط التوفيقية عدة إحصائيات لطيفة وقد آورد المرحوم على باشا مبارك في المحطط التوفيقية عدة إحصائيات لطيفة

فقد بلغ عدد طوائف القاهرة من أصحاب الحرف والصنائع المتعددة ١٩٨ طائفة وعدد الصناع فى تلك الحرف بلغ ٤٨٧و٤٥ شخصا وقد اقتطفنا بيانات عن بعضالطوائف التى تهم القراء:

۱۲۱۰ بناء ـ ۱۸۹ نجان حجر ـ ۱۸۹ مبيضا ـ ۲۳۰ مرخما ـ ۱۲۱۰ نجارا دقيا (۱۸۱ نجار سفن ـ ۱۰۰ نجار طواحين ـ ۱۲۷ من الـ کتبية والمجلدين ـ ۲۲ مها نع سيوف وأسلحة ـ ۲۰۰۱ جزارا ومن يتبعهم ـ ۱۰۷۹ زياتا ـ ۱۰۰۰ دقاق بن وعطور ـ ۱۰۲۰ تاجر فاكهة ـ ۲۲۹ فطاطريا ـ ۲۳۸ حلاقا ـ ۱۹۶ منجدا ـ ۱۲۳۱ خياطا ـ ٤٤٤ تاجر فاكهة ـ ۱۲۳۱ خياطا ـ ۲۲۶ عقادا ـ ۲۲۲۱ موسيقيا . . . . الح وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرى كالمناخلية والصدفحية والسمكرية

وقال على باشا مبارك إنه كان بالقاهرة في عام ١٨٧٦ الحال الآتية :

٣٣٥ من المنازل المملوكة لأربابها \_ ١ ٢٣٥ من الحوانيت المملوكة لأربابها \_ ٢٥٥ من الرباع المملوكة لأربابها \_ ٤١ مصبغة \_ ٢٨٨ طاحونة \_ ٣٦٣ حوشا \_ ٢٥٥ من الرباع المملوكة لأربابها \_ ٤١ مصبغة \_ ٢٨٨ طاحونة \_ ٣٦٣ حوشا \_ ٢٥٥ فرنا للخبر \_ ٣٩٠ وكالة \_ ٣٨ قاعة لنسبج الحرير \_ ١٠٠٠ زريبة للحيوان \_ ٢٠٠ مغلق للا خشاب \_ ٢١ فندقاللسا تحين وغير ذلك من الورش ومحال طنى الجير واسطبلات الحيل ولقد كثر عدد المقاهى فى القاهرة فبلغ ٢٠٦٧ قهوة منها فى ثمن الآز بكية فقط ٢٥٧ وفى ثمن بولاق ١٠٥ وفى الجمالية ٢٤٢ \_ كذلك ثما عدد حانات الخمور فقد كان منها فى ثمن بولاق ١٠٥ وفى الجمالية ٢٤٢ \_ كذلك ثما عدد حانات الخمور فقد كان منها فى الماصمة ٢٨٦ حانة فى الآز بكية منها ٢٢٨ وأقل الأقسام عدداكان الدرب الأحمر فلم تكن فيه سوى ١١ حانة

وكان بالقاهرة خمس وخمسون حماما عموميا وكان بها خمس مستشفيات اثنتان للا وربيين احداهما كانت بالعباسية واسمها المستشفى الآو ربى والآخرى بالاسماعيلية وعرفت بالمستشفى البروسيانيدة واثنان للحكومة المصرية الأولى مستشفى قصر العينى الملحقة بمدرسة الطب و بلغ عدد أسرة المرضى فيها نحو ألف ومائة وخمسين سريرا . والثانية مستشفى الآمراض العقلية بالعباسية وقد أنشئت فى عهد المغهورله عهد توفيق باشا وكانت قبل ذلك فى ورشة الجوخ ببولاق . والمستشفى الحامسة كانت للاسر ائيليين بارة اليهود . وقد بلغ عدد الصيدليات فى ذلك الحين أربعا وأربعين صيدلية موزعة أن القاهرة خلاف الصيدليات الأميرية . كان منها فى شارع كلوت بك ست صيدليات وثمانية بشارع الموسكى وثلاثة بشارع عابدين وخمسة بدائرة البوستة بالأزبكية . وقد ظهرت الصيدليات بشكلها الحديث فى أيام مجمد على وكانت العقاقير تباع بدكاكين طهرت الصيدليات بشكلها الحديث فى أيام مجمد على وكانت العقاقير تباع بدكاكين العطارين بحالتها الطبيعية فتشترى وتمزج على حسب ماتوصف

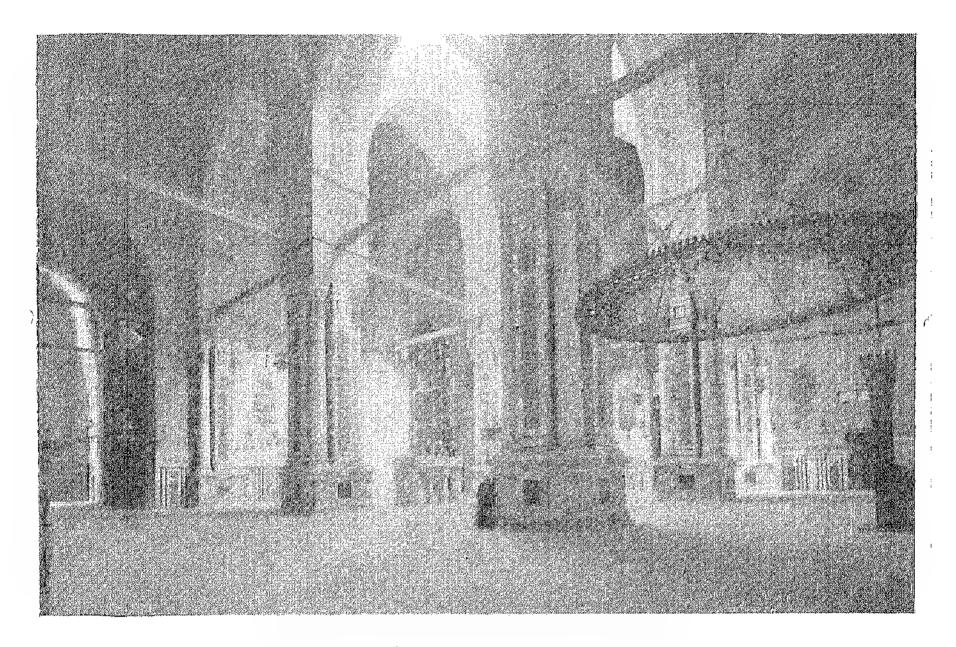

مسجد الرفاعي من الداخل وفيه مدفن الأسرة المحمدية العلوية



موكب الحمل الشريف في أيام اسماعيل باشا

# ميادين جديدة

من الميادين التي استجدت بالقاهرة في أيام الحديد توفيق باشا ميدان باب الحديد والخازندار تجاه فندق أوربا والبوستة . وميدان العتبة الحضراء وميدان التياتر و وعابدين – والبدروم تجاه عمارة سوارس وعمارة السيوفى – وميدان باب اللوق تجاه منزل المرحوم على بكراغب ومنزل محمد أفندى الناغى – وميدان الكوبرى أمام كوبرى قصرالنيل وسراى الاسماعيلية – وميدان الدواوين تجاهسراى المالية والداخلية والحقانية وميدان الأزهار تجاه منزل المرحوم محمود باشا الفلسكي ومنزل على باشا صادق

#### المدافن

وكانت مدافن القاهرة التى فى خارجها خمسة وهى قرافة السيده نفيسة وقرافة الإمام الشافعى وبها مدفن الأسرة المحمدية العلوية . وقرافة باب الوزير وقرافة المجاورين وقايتباى وقرافة باب النصر . ولما امتنع الدفن داخل القاهرة بطلت عدة مقابر كانت ممتدة بين العتبة الحضراء وميدان باب الحلق و بنيت على أرضها عدة مبان . وأكثر ماتم منها انشىء فى أيام المغفور له الخديو اسماعيل باشا . ومن هذه المقابر مقبرة القاصد ومقبرة الأز بكية ومقبرة الرويعى ومقبرة السيدة زينب وزين العابدين ومقبرة السبتية كا تحددت مناطق الدفن وأصبحت بعيدة عن المساكن

# المذابح

قبل الاسرة المحمدية كان الذبح فى داخل القاهرة فى محال متعددة . فلما نظم محمد على باشا ديوان الصحة بطل الذبح داخل المدينة و بنى مذبحان فى خارجها أحدهما بجهة الحسينية والآخر فى قبلى المدينة بقرب العيون وذلك فى عام ١٨١٧ . ولم تكن الشروط الصحية تتوفر فيهما كثيراكما نشاهد فى هذه الآيام واستمرت شكايات الأهالى حتى تم الصحية تتوفر فيهما كثيراكما نشاهد فى هذه الآيام واستمرت شكايات الأهالى حتى تم فى عهد الحديو توفيق باشا بنا مذبح مستوف للشروط الصحية بين العيون وزين العابدين و بطلت المذابح القديمة

## مشاهد القاهرة

وقد كان أهم ماشغل أهل القاهرة فى ذلك الوقت من حفلات الطرب حفلات الذكر والموالد وما كان ينشد فيها من الأناشيد الجيلة \_ وكانت تقام تلك الحفلات فى البيوت أوالمساجد أوالزوايا وكثرت فى شهر رمضان فى بيوت رؤساء الطرق الصوفية

[194]

ولاسيا بيت السادة البكرية بالقاهرة . فأقاموا أجمل الحفلات وكان يؤمها الناس لساع مشاهير الفقهاء المقرئين يتلون آيات القرآن الكريم أوكبار المطربين أوالمنشدين الذين يترنمون بانشاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . وكان يتلهى القاهر يون في المقاهى الشعبية بسماع قصص « الأمير حمزة » « والظاهر بيبرس » وعنترة بن شداد والامير « سيف ابن دى يزن » . وكانت هذه القصص تلقى بنفس الأسلوب واللغة والو زن الذى تسمع به لليوم فى بعض المقاهى المنزوية فى أحياء باب الشعرية والحسينية وسيدنا الحسين وكانت أروج هذه القصص هى قصة « عنتر الشاعر » البطل الحربى الذى لا يقهر وصورة للعاشق الذى ينتصرحبه على كل شىء . ولقد كان جمهور السامعين يحتفلون برقاف عنتر على عبلة . فتضاء القهوة بالشموع وتفرش أرضها بالرمل وتزدان بالأعلام ويصف فوقها « البطيخ » الأحمر والاخضر ويقام سرادق فسيح فاذا وصل ويصف فوقها « البطيخ » الأحمر والاخضر ويقام سرادق فسيح فاذا وصل

. وكان يسمع بكثرة فى الله الا يام بعض القصص الشعرية كقصة أبوزيد الهلالى سلامة « والزير سالم ». ولانزال القصة لا ولى ينشدها « الشعراء الجوابون » على الرباب أوبدونها

ولما نمت الأزبكية في أيام اسماعيل اجتذبت قهاوى الرقص والغناء وغيرها من أما كن اللهو جهورا كبيرا من رواد القهاوى البلدية . وظهرت طائفة من المهرجين الفكهين من أمثال « أحمد الفار » « والسيد قشطه » . وكانوا يحيون ليالى الأسبوع كلها في أحياء مختلفة وكان الجمهور يقبل عليهم و يتجشم مشاق السير على الا قدام مسافات طويلة ليستمتع بفكاها تهم اللطيفة . ولقد ابتدع سيد المطربين عبده الحولى في ذلك الحين « الضمم » ثم اشتهر بعده من المغنيين « أحمد صابر » والشيخ الصفتى وعدسا لم العجوز وعد عثمان و يوسف المنيلاوى وعبد الحي حلمي أخيرا ثم زعم المجددين في أوائل القرن المبرين المرحوم الشيخ سلامة حجازى

. لقد اختنى هذا المجتمع من حياة القاهرة واختفت معه « الدكة العالمية » التى كان يجلس عليها « الشاعر » أو « المحدث » بنايه أو ربابه وقامت آلة الراديو تذبع ما يحب وما لا يحب

وكان لكل بيت من بيوت الطبقة الوسطى منظرة يجتمع في إحداها أصدقاء الحارة فيسمرون فيها السمر اللطيف أو يحيون بعض الليالى في سماع القرآن أو حفلة طرب ولم تكن المقاهى قد انتشر و باؤها في كل مكان

وكان الموسرون من أهل الحرف والصناعات يتبارون فى اقتناء أنواع الحمير الحصاوية أو القبرصية وعنوا ببرادعها ورشمانها وانفقوا عليها بستخاء. وكانوا من عادتهمأن يمتطوا مميرهم أو جيادهم فى أيلم الخيس والجمعة والا حداز يارة الأمام الشافعي أولزيارة المحمدي أو للتبريك بضريح السيدة نفيسة

# الخليج المصرى

الخليج المضرى من خلجان القاهرة القديمة أهمل مدة طويلة حتى أعاد حفره عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب لتسهيل نقل المؤن عليه الى الحجازواسماه خليج أمير المؤمنين مبندنًا به عند مصر القديمة وسار به في ظاهر الفسطاطحتي القاهرة ( التي انشئت فيما بعد ) ومنها الى المطرية فبو بسطة حيث كانت ترعة قديمة متصلة بالبحر الا حمر أهملت وحِف ماؤها . وسارت السفن في خليج أمير المؤمنين الى أيام الخليفة المنصور لما أمر بردمه منعا لامداد العلويين الذين تاروا في المدينة . فلما ولي الحكم الحاكم بأمرالله الفاطمي أمر بحفره عام ١٠٠٠ م لتسير فيه السفن الصغيرة . وكان يبدأ الخليج المصري عند النيل بالقرب من شمالي مصر القديمة وجنوبي قصر العيني وبحرى السواقى السبع التي كانت تصل المياه من النيل للقلعة بالحجراة المشهورة السلطانية التي كانت فيما قبل حدود مصر القاهرة من الجهة الجنوبية . وكان الخليج يسير نحو الشمال الشرقى وقبل أن يصل الى وزارة المالية ينعطف نحو الشرق الجنوبي حتى جامع السيدة زينب فيعود الى سيره نحو الشمال الشرقي مارا بجانب بركة الفيل ثم سراي درب الجماميز ( مخازن وزارة المعارف الحالية ) فتكية الحبانية ثم يقطع شارع مجد علىمارا بجانب قصر منصور باشا بميدان باب الخلق الى أن يقطع السكة الجديدة قرب اتصالها بشارع الموسكي فيمر تاركا كنيسة اللاتين وكنيسة السوريان الى يساره وكنيسة الأرمن وكنيسة الا قباط الى يمينه حتى يصل الى بداية سكة مرجوش فيتركها الى يمينه ثم يخترق سور القاهرة عند باب الشعرية ويسير خارج القاهرة الى شارعالظاهر فيمرتاركا جامع الظاهر الى يمينه حتى يلتتي يتزعة الاسماعيلية عند مصرف الشيبينيالقديموكمانت على الخليج المصرى عدة قناطر معقودة تتقاطع معالشوارعالتي يمر بينها عددهاعشرون قنطرة وهى :

قناطر الغم والسد وقصر العينى وقنطرة السباع التى أمام مسجدالسيدةزينب وقنطرة

عمر شاه وشاهين بك ودرب الجماميز وسنقر وقنطرة الذي كفر وقنطرة بابالخرق المار عليها الشارع الموصل من العتبة المحضراء إلى جامع السلطان حسن وقنطرة ثابت باشا وقنطرة الا مير حسين وقنطرة الشميخ المفتى وقنطرة الحفنى . وقنطرة الموسكي و بين السورين فيابين الموسكي والشعراوي وقنطرة الشعرا وي بابالشعر ية والعدوى وقنطرة الظاهر المار عليها شارع الفجالة الموصل للعباسية . وكانت كل هذه القناطر ذات عين واحدة ماعدا قنطرة السد قانها كانت بعينين

وكانت فائدة هذا الخليج قاصرة على رى القاهرة و بعض ضواحيها وكانوا يحتفلون بفتحه سنويا عند وفاء النيل فلما توزعت المياه فى القاهرة بالا نابيب الى المنازل فى أيام حكم اسماعيل باشا لم تبق له فائدة

لقد تغنى الشعراء وأدباء السياح بجال هذا الخليج وبديع مناظره وحسن مجالسه وياليت أصحاب البيوت المطلة على جانبيه حافظوا على العناية به . بل كانوا يلقون فضلات الطعام فيه وسلطوا أنا بيب دورات المياه والمطابخ عليه فكانت منشأ الا مراض المعدية وانتشرت الحميات المختلفة التي كانت تختطف من كل أسرة شخصا أو اثنين . فرأت الحكومة أن تردمه لتخلص العاصمة من أضراره الفتاكة فلما علم الا عيان عزم الحكومة كتبوا عريضة طلبوا فيها العدول عن هذا العمل ال فيه من ضرر ورفعها الى محوالحديوى توفيق باشا لجنة مؤلفة من أصحاب السيادة والفضيلة شيخ الا سلام والشيخ البكرى وقاضى القضاة وأحمد بك السيوفى . فلها نظر في الا من تأخر الردم نحو عشرين سنة

وأخيرا فى عام ١٨٩٦ تعاونت الحكومة المصرية مع شركة ترام القاهرة على ردم الخليج لتسيير خطوطها فى أنحائه وربط أجزاء العاصمة القبلية بالبحرية ولقدتم ذلك ونحن نرى اليوم شارع الخليج المصرى يصل بين الوايلي والعباسية وباب الشعرية والسيدة زينب والحلمية ومصر القديمة واتسع الشارع فى بعض أنحائه من جهة غمره وغرست فى وسطه الأشجار الباسقة وقامت على جانبيه العارات الفخمة وسارت فيه خطوط الترام والسيارات

# على باشا مبارك

لقد وفقت مصرحقا فى انجاب عدد كبير من كتاب الخطط اذ كان من أبنائها المصريين ابن عبد الحريم أقدم مؤرخى الخطط المصرية والكندى وابن زولاق والمسبحى والفضاعى وابن عبد الظاهر وابن دتماق والمقريزى والسخاوى وابن إياس

والجبرى وأخيرا فى القرن التاسع عشر وهبت مؤرخها المحقق وعالمها المحطير ووزيرها الفذ على باشا مبارك

ولدالمترجم فى برنبال من أعمال دكرنس بالدقهلية عام ( ١٢٣٩ هـ ١٨٢٣ م ) ولم يكن فى نشأته الأولى ما يلفت النظر أومايدل على أنه سيكون رجلا يختلف عن معاصريه ولكن أمرا واحداكان يلفت النظر ذلك هو نفوره من الذل ومجافاته قسوة معلمه ففضل الفرار من قريته على احمال القهر والضرب فكان فى هجرته الحير للبلاد . وجاء الى القاهرة رغم إرادة والديه واحتال فى الالتحاق بمدرسة قصر العبنى عام ١٨٣٦ وكان إذ ذاك لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره . وهنا بدت ظاهرة جديدة فى شخصية على مبارك وهى ميله الفطرى الى العلم وطموحه الى المعالى وقوة إرادته

ولست أرى فى تلكالصفحات القليلة ما يكفينى الترجمة على باشا مبارك في الما الشبان عبرأن يحتدى به الشباب وحياته تستحق أن تكون موضوعا تمينا يدرسها الشبان تحول الى مدرسة أبى زعبل وفى عام ١٨٣٩ انتخب ولاة الأمور بعض نجباء التلامية لألحاقهم بمدرسة المهندسخانة ببولاق فكان على مبارك ضمن هؤلاء . فدخل مدرسته الجديدة وهو فى السادسة عشرة فكان يرى دائما فى أول فرقته بما شجع أسانذته لاختياره ضمن بعثة الأنجال الأمراء عام ١٨٤٤ التى أوفدت الى فرنسا لتعليم الفنون المربية . فتقدم على زملائه ولحى ثلاثهم الأول وهم على مبارك وحماد عبد العاطى وعلى ابراهيم بمدرسة المدفعية والهندسة الحربيه الشهيرة بمتز (Metz) ونالوا رتبة الملازم الثانى فى الجيش الفرنسي وألحقوا به للتمرين فكان على مبارك فى الآلاى الثالث من فرقة فى الجيش الفرنسي وألحقوا به للتمرين فكان على مبارك فى الآلاي الثالث من فرقة المهندسين الحربية واستمر بها الى عودته لمصر عام ١٨٥٠ فى أيام حكم عباس الأول . فعين مدرسا بمدرسة طره الحربية ثم قلد عدة وظائف ومهام مختلفة كالتحاقه بمعية عباس الموالى وتنظيمه المدارس الآميرية ونظارته لمدرسة الهندسة . وفي عام (١٢٧٠ ه عند ١٨٥٥) فقضى فيها وفى الأناضول عامين الاقليلا لاقى فيهما الشدائد والآهوال حتى عاد ثانية فقضى فيها وفى الأناضول عامين الاقليلا لاقى فيهما الشدائد والآهوال حتى عاد ثانية لاستئناف حياته الحكومية التى اضطهد فيها

ولما ولى اسماعيل باشا الحسكم فكر فى استخدام مواهب زميله القديم فى البعثة فعيّنه عام ١٨٦٧ وكيلا لنظارة المعارف ثم أسند اليه ادارة مصلحة السكه الحديديه والأشغال والمعارف ثم ضمت اليه نظارة ديوان الأوقاف فجمع بين تلك المناصب الرفيعة مع بقائه ناظرا للقناطر الحيرية والتحاقه بالمعية

وفى تلك الفترة الذهبية في حياة على مبارك أخرج لائحة التعليم المشهورة بلائحة رجب ( ١٧٨٤ هـ) وأسس دار العلوم ودار السكتب ونشر المجلات العلمية وأقام مدرج المحاضرات هذا بجانب أعماله الهندسية في أنحاء القطر واشتراكه في تنظيم القاهرة وتوسيع شوارعها وانشاء احياتها الجديدة وإن معظم أعمال الإصلاح التي تمت في العاصمة أثناء حكم الحديو اسماعيل نفذت في عهد على باشا مبارك وقد ذكر ناها في الفصل السابق

لما تولى المحديو توفيق باشا الحسم كان على باشا مبارك متقلدا وزارة الاشغال وفى أيام الثورة العرابيين لدى الحديو وفى أيام الثورة العرابيين لدى الحديو للسمى فى الصلح. و بعد انهاء الثورة دخل الوزارة ثانية ثم اشترك فى وزارة رياض باشا فى يونيو ١٨٨٨ وكان و زيرا للمارف العمومية وفى تلك الفترة ظهر كتابه الحالد « الحطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها و بلادها القديمة الشهيرة » التى طبعت بأمر المحديو توفيق باشا فى مطبعة بولاق الأميرية وظهرت أجزاؤها تباعا خلال سنتى المحديو توفيق باشا فى مطبعة بولاق الأميرية وظهرت أجزاؤها تباعا خلال سنتى المحدي معروفة

ولما استقالت وزارة رياض باشا عام ١٨٩١ لزم داره ثم قصد بلدته لتفقد أمـلاكه وهناك مرض بداء المثانة فعاد الى القاهرة مريضا حتى وافته المنية بمنزله فى الحلمية الجديدة فى ١٤ نوفمبر عام ١٨٩٣ فأقفلت المدارس حدادا على وفاته

وتؤلف الخطط التوفيقية عشرين جزءا في خمسة مجلدات كبيرة في أكثر من ألقى صفحة من القطع الكبير . أفرد المؤلف الأجزاء الستة الأولى للقاهرة منذ أسسها جوهر القائد حتى أيام الحديوى توفيق باشا وتناول في الاجزاء التسمة التالية الكلام عن الأقاليم المصرية ومدنها وقراها وترجمة أعيان بلادها مرتبة على الحروف الأبجدية وتكلم في الجزء السادس عشر على الآثار الفرعونية وفي السابع عشر على بعض التراجم والأماكن وخصص النامن عشر لقياس النيل منذ الفراعنة وتناول في الجزء التاسع عشر الكلام على الرياضيات والترع وفي العشرين وصف النقود وأشكالها وذكر تواريخها في مختلف العصور

لقد استطاع على باشا مبارك بما أوتى من عزم وعلم أن يخرج موسوعته الخالدة وقدم لمواطنيه ما ثرة نفيسة فى تاريخ الخطط والآثارالمصرية وأعطى لنا صورة واضيحة من القاهرة الاسلامية فى مختلف العصور فوصل الحاضر بالماضى على صفحات خططه الثمينة . وستبقى « الخطط التوفيقية ، دا ثما أثرا عظما لاينسى فى تاريخ مصر



مرشد لخريطة القاهرة وضواحيها عام ١٨٦٨

لم تتسع الخريطة لكتابة أسماء المعالم المشهورة المرسومة عليها وقد استعيض عنها بأرقام بيانها فيها بعد:

ر باب الحديد ٧ ـ جامع الحاكم س باب النصر ٤ ـ باب الغريب ٥ ـ باب المحروق - ٣ باب الوزير ـ ٧ ـ ميدان الرميلة ٨ ـ باب العزب ـ ٩ ـ جامع السلطان حسن قلاون ١٠ ـ جامع السلطان حسن قلاون ١٠ ـ جامع المسلطان عبن ١٠ ـ جامع المارستان ٢٠ ـ جامع المارستان ٢٠ ـ جامع المارستان ٢٠ ـ قصلية الوياد ٢١ ـ قنصلية الوياد ٢٠ ـ قصلية المويد ٢٠ ـ قصلية الوياد ٢٠ ـ قصلية الوياد ٢٠ ـ قصلية الوياد ٢٠ ـ قصلية المويد ٢٠ ـ وابور المياه البخاري ٢٠ ـ معمل بلح البارود ٤٠ ـ وابور المياه البخاري ٢٠ ـ شركة الخاز ٢٠ ـ المركة الخازة ١٠ ـ المركة الخازة ١٠ ـ المركة الخازة ١٠ ـ المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المر

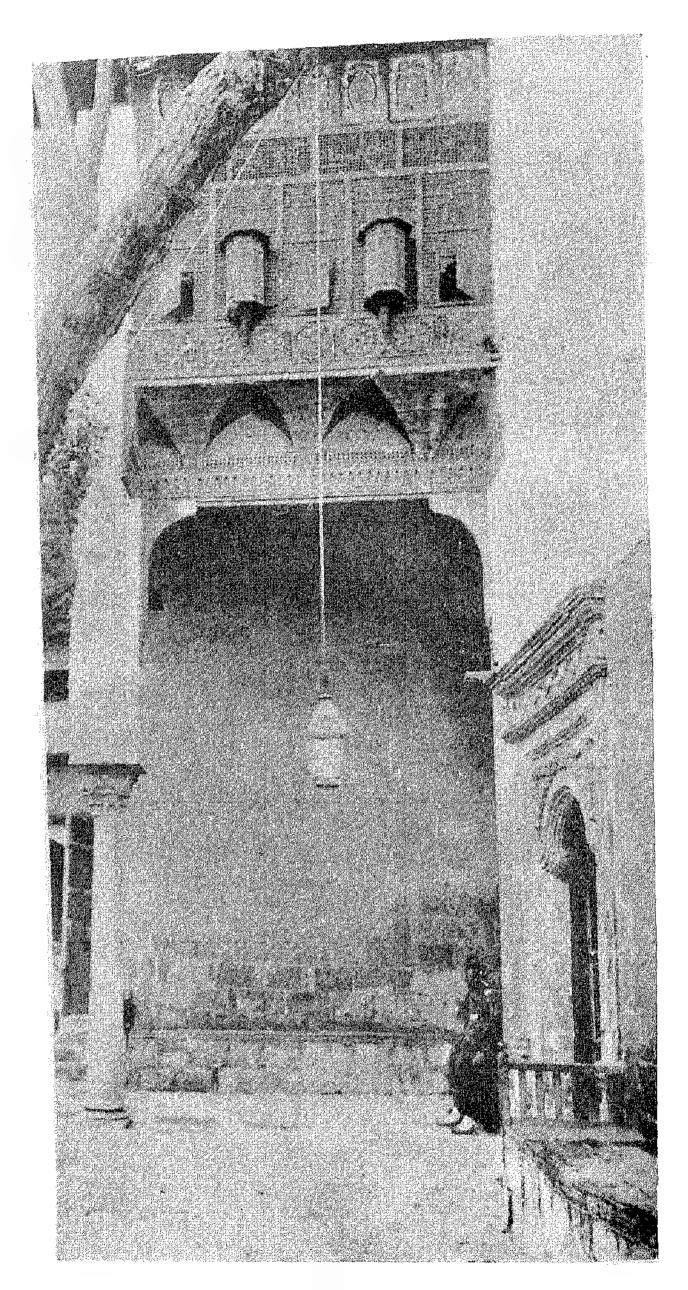

أمنزل السادات بالوفائية

## المراجع

التي نقلتا عنها واقتبسنا منها واعتمدنا علمها في انشاء كتاب القاهرة

١ .. إلياس الأبوي: تاريخ مصر في عهد الحديوى اسماعيل في مجلدين

٧ \_ أحد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن \_ الجزء الأول - ١٩٣٤

٣ \_ إسهاعيل سرهنكباشا : حقائق الأخبار عن دول البحار في مجلدين -١٣١٤ هـ

ع ... تني الدين للفريزي: الواعظوالاعتبار بذكر المحططوالآثار أر بعة مجلدات

بعورجی زیدان: تاریخ مصر الحدیث \_ فی مجلدین \_ ۱۹۲٥

عبد الرحمن الجبرتى: عَجَانب الآثار في التراجم والأخبار \_ في أربعة مجلدات

۱۹۲۹ - عبد الرحمن بك الراضى: تاريخ الحركة القومية فى ثلاثة أجزاء - ۱۹۲۹
 عصر اسماعيل - فى مجلدين - ١٩٣٣٠

٨ - عمو الأمير عمر طوسون: البعثات العلمية في عهد علم على - ١٣٥٣ هـ

٩ ـ حلى باشا مبارك: المحطط التوفيقية لمصر القاهرة ـ ١٣٠٦ ه

١٠ \_ عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية \_ ١٩٣١

١١ \_ عبد الرحن زكى : تاريخ الجيش المصرى قديماوحديثا \_ تحت الطبع

١٢ ... كلوت بك : لمحة عامة آلى مصر ترجمة العالم محمد بك مسعود ... في مجلدين

۱۳ ـ عد بن أياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور والأجزاء المتممة الستشرق الألماني كالمه Kahle كالمه و

١٤ - عد عبد الجواد الأصمى : قلمة عدعلىلاقلمة نا بليون \_ ١٩١٤

15 — Reynolds Ball: The City of the Califhs — 1897

16 — M. Briggs: Mohammedan Architecture in Egypt and Palestine — 1927

17 — Mrs. Butcher: The Story of the Church of Egypt.
2 vols. 1899

18 - Capt. Creswell, K. A. G:

a. Chronology of Muslim Monuments. B. 1. F.

b. The Citadel of Cairo. B. 1. F.

c. The Foundation of Cairo 1933

19 - M. Clerget: Le Caire - 2 vols. 1934

20 - J. M. Carré:

Voyageurs et Ecrivains Francais en Egypte - 2 Vols.

21 - Mme. R. L. Devonshire:

a.L'Egypte Musulmane et les Fondateurs de ses. Monuments. Paris 1926

b. Rambles in Cairo 1917

22 - G. Ebers: Egypt - 2 vols.

23 - Fraser, W. R. Egypt to-day 1892

24 - L. Gardey:

Voyage du Sultan Abd el Aziz de Stamboul au Caire 1865

25 - G, Hanotaux:

Histoire de la Nation E'gyptienne. 4. Vols.

26 - Hautecoeur et M. Wiet:

Les Mosquees du Caire 1933

27 - Linant de Bellefond:

Memoire sur les Principaux Travaux Utilite Publique exécutes en Egypte 1872

28 — Penfield, E. G: Presnt day Egypt 1899

29 - Stanley, L. Poole:

a. The Story of Cairo

b. Cairo, Sketches of its history, monuments, and social life 1895

30 — E. Pauty:

Les Palais et les maisons d'Epoque Musulmane au Caire 1932

31 - Paton, A. A:

A History of the Egyptian Revolution - 2 Vols.

32 - Precis de l'histoire d'Egypte. 5. Vols

33 - Rhoné, A:

L'Egypt a petitès journées 1877

34 - Dr. Zaky M. Hassan:

Les Tulinides - 1934

# فهرس الجزء الثاني

#### عصفة

٣ المقدمة بقلم حضرة الدكتور عمد زكى حسن

ه التمهيد بقلم المؤلف

٧ قاهرة السلطان الغورى

٧٧ قاهرة الباشوات والبكوات

٧٣ فنون وآثار القاهرة العثمانيــة

۹۲ قاهرة نابليون بونابرت

۱۱۸ قاهرة الجبرتى

١٣٥ قاهرة عد على باشا

١٥٩ قاهرة الخديو اسماعيل

۱۸۳ قاهرة على باشا مبارك

٧٠٠ المراجع

#### استدراك

ذكر خطأ فى صحيفة .٤ أن اسماعيل باشا التركى أنشأ جاما بجوار باب قره ميدان والحقيقة أنه قره محمد إشا كتنددا اسماعيل باشا المتقدم ذكره

صحيفة ٨٥ سطر ٧ ﴿ الرفقي ﴾ وصحنها ﴿ رفقي ﴾





ميط تبعد حجت إزى بالق اهِرة ملك منط تبعد عبد المعادة منط تبعد عبد المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادى المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المع